erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versi

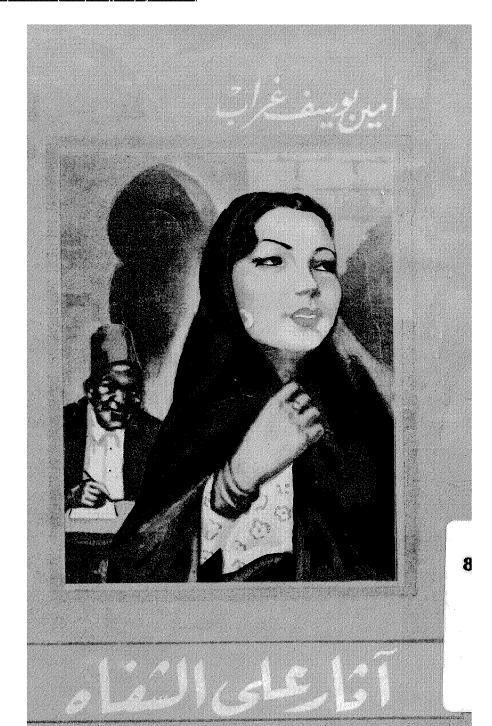



أمن يوسف غراب

♦ فلاح ولد فى الفرية ، ونشأ فى القرنة وفاع اسمه وانتشر أدبه ، وهو ما زال فى القرية ٠٠

النقى بقرائه على نطاق واسم على صفحات آخر ساعة أيام ان كان يملكها الاستاذ محمد التابعي ، وما زال يكتب فيها الى اليوم • .

تخصص فى الكتابة عن القرية ، والريف المحرى ، وتصوير حباة سكانه تصويرا دقيقا ، مما جعل قصصه تترجم الى عدة لغات ، وتذاع فى أكثر بلاد العالم . و المالم . و الم

الدكتور طه حسين فال : "وهو بشتق الدكتور طه حسين فال : "وهو بشتق احسا دنه من حياتا المصرية. اليومية فيحسن اشتقاقها ، ويرفعها من أدبا فيه عبرة وعظة، وفيه االرقلاواله الرضى والسخط والسرور والحزنوالامل واليأس ، وهيو من أبرع النساس مواء كان مصادر هذه الخصال هيو النظام الاجتماعي ، أم هوالانحراف عن جادة الفضيلة وطريق المتاقويم»

● عرف بأدبه الصريح عن المرأة وتحليل دقيقسا وتحليل دقيقسا وتعتبر كتبه « هتاف الجماهير » و «أرض الخطايا» و «نساء في حياتي» و «يوم الثلاثاء» من أهم السكتب التي تناولت هذه الناحية ،

♦ بدأ يتجهالى المسرح فكتب مسرحية س ست البنات \_ التى افتتحت بها دار الاوبرا المصرية موسمها لعام ١٩٥٣، فنجحت نجاحا منقطع النظير مما جعل جميع الصحف المصرية تتحدث عنها وتصفها بانها أروع \_ كوميديا \_ قدمت للمسرح بعد وفاة نجيب الربحانى .

اهداءات ۲۰۰۲

الممندس/محمد إبراميم شبابيك الاسكندرية

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

#### ائهين يوسف عزاب

# آثارعلى لشفاه

الكاليعى

العدد السادس عشر ــ سيتمبر سنة ١٩٥٣ يصدره نادي القصة



## تعربف بالكاتب

#### العميدالأدب العرب الدكتورطه حسين

أريد اليوم أن أتحدث عن كتابين من كتب شبابنا القصاص، هما « يوم الثلاثاء » و « أرض الخطايا » للاستاذ أمين يوسف غراب •

وأحب قبل كل شيء أن اسجل اغتباطي باني استكشف في آثار الشباب أدبا خليقا بالعناية والرعاية حقا ، لست أدرى أأهمله غيرى من الشيوخ كما أهملته أنا أم انفردت ١٠ أنا بهذا الاهمال المعيب ، فقد صرفت عن هذا الادب الحصب الرائع الم الاعمال العامة أحيانا والى الادب القديم أحيسانا أخرى ، والى الادب الاوربي والامريكي طيسورا ثالثا ثم الى أدب الاتراب والنظراء مرة أخرى ، وأهملت ما كان الحق على أن أمنحه من والجهد ما هو أهل له ٠

وأكاد أعترف لهو لاء السباب بأن من حقهم أن يغضبوا وأن يعتبوا بل أن يلوموا وأن يثقلوا في اللوم ،فهم يكدون ويجدون وينتجون فيحسنون الانتاج ثم لا يجدون صدى لجدهم وكدهم، وانتاجهم الا ما يكون من هذا الصدى الخفي الذي يتردد في نفوس القراء حين يقرأون فيرضون أو يسخطون ثم لا يعربون عما يجدون من الرضى والسخط لانهم ليسوا نقادا ولا كتابا وانما هم قراء يأخدون ما يقدم اليهم فاذا فرغوا منه انصرفوا الى غيره وانصرفوا الى أعمالهم ونسوا ما قرأوا كما ينسون ما يأكلون ويشربون .

وَأُحْبُ بِعَدُ ذَلِكُ أَنْ أَهدى الى الاستاذ أمين يوسف غراب الصدق الشكر وأخلصه وأجمله لانى قرأت كتابيه فلم ترهقنى قراءتهما من أمرى عسرا ولم أتكلف فيهما ما أتكلفه فى قراءة غرهما من الكتب التى يكثر فيها التخفف من اجسادة اللفظ واتقان التعبير وتغير الاسلوب والمحافظةعلى منزلة متوسطة بين

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الغريب الذي لا يساغ والمبتذل الذي لا يطاق ٠

فالاستاذ أمن يوسف غراب كاتب يعرف لغته حق المعرفة، ويحسن التصرف فيها غر متكلف ولا متصنع لا يخرج عن ذلك الا حين يضطره الفن الى هذا الخروج حين يروى نكتة عامية أو يدير الخوار بين رجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة من أهــل اريف فأما حين يعرب عن ذات نفسه فهو يؤدي ما يريد فيلغة نقية وأسلوب صفو ، ولفظ يتخبره فيحسن تخيره وهو يرتفع في كثير من الاحيان الى ألوان من التشتبيه الرقيق الدقيق الذيُّ يبعد قى غرابته حتى يفاجأ القارى، فجاءة حلوة ويقع من نفسه أحسن موقع ويترك فيها أحسن الاثار ، والكاتب على ذلك لم يتخرج مي الجامعة ولا في الازهر ، ولم يختلف الى المدارس ولم يجلس الى الاساتذة والمؤدبين ،وانما علم نفسه فأحسن تعليمها وأخذها بفنون من العنف حتى انقادت به فأحسنت الأنقيساد وقرأت ما أرادها على أن تقرأه فعرفت كيف تقرأ وكيف تفهم، وكيف تسيخ ما تقرآ وما تفهم وكيف تتمثله ثم ترده بعد ذلك أدبا طريفا فيه كثر من روعة وفيه كثر من جمال لانها أضافت اليه من خلاصة طبعها ما أسبغ عليه سنداجة حلوة وأجرى فيسه روحا مصريا عذبا ٠

وهو قد قسراً أدب المعاصرين من بنى وطنه ، ثم قرأ أدب القدماء ، فأكثر قراءته ، ثم هو لم يتعلم لغة أجنبية ولكنه رغم ذلك قد تأثر بما قرأ ومما نقل عن اللغات الاجنبية لم يكد يترك منه شيئا ، وأتيح له من هذه القراءة المختلفة المتنوعة فن من الادب لا شك في أصالته وفي طابعه المصرى الخالص ولا شك مع ذلك في أنه متصل بالحياة العامة التي يحياها الناس على اختلاف أجناسهم ولغاتهم في هذا العصر الحديث

ولست أذعم أن الاستاذ أمين يوسف غراب قد وصل الى أرفع منزلة من الادب فبينه وبين هذه المنزلة أمد لا يزال بعيدا وأى الناس يصل الى هذه المنزلة حتى حين يتاح له ما لم يتح لهذا الكاتب الاديب من وسائل الاجادة والاتقان ، وانما أزعم أنه دليل أى دليسل على أن في النفس المصرية من الخصب ، وجودة الطبع وصفاء اللوق ، واعتدال المزاج ما يتيح لهسا أن تشارك في الادب الرفيع فتحسن المشاركة

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

والاستاذ أمين يوسف غراب قاص مقصر الى الان لم يحاول أن يطيل القصص فيما أعلم وأكبر الظن أن الوقت لم يتح له كما لم يتح له فراغ البال وانه انما يكتب هذا القصص القصير مستجيبا لفنه من ناحية ولضرورات الانتاج السريع المنتظم من ناحية أخرى .

وأحسب أنه لو فرغ لفنه • وقدر له أن يجنب ما تفرضيه الحياة اليومية من العسر لاتيح له انتاج أكثر امتاعا وأغزر مادة. وأقدر على طول البقاء وهو يشتق أحاديثه هذه القصـــار من حياتنا المصرية اليومية فيحسن اشتقاقها ويرفعها من طــور الواقع المبتذل الى حيث يجعلها أدبا فيه عبرة وعظة ، وفيه اثارة لعواطُّف الرضى والسخط والسرور والحزِّن والامل واليأس ، وفيه ميل شديد الى التشاؤم، فهو يجيد أكثر ما يجيد تصوير الامال الخائبة والظنون الكاذبة والاوهام التي تدفع أصحابها الى التورط في الخطأ الذي لا سبيل الى اصـــالاحه واقتراف الاثم الذي لا أمّل في استدراكه ، فهذا الفتى يضطرب بين البؤس البائس والامل المختلط النزق حتى يقترف جسريمة القتسل والسرقة ، ثم لا يلبث أن يستكشف أنه لم يسرق الا وهما لان النقد الذي سرقه وقتل في سبيله نقد أجنبي لايغنى عنه شيئا الا أنه يسلمه الى الســـلطان ليقتص منه • وهو مع ذلك قد اضطر الى الأثم اضطرارا ، وقاوم الاثم ما استطاع أن يقاومه • وهذا الرجل الذي يقرأ كتها فرى فيها حيا آثما قد تورطت فيه امرأته ميخرجه الفضب عن طوره وتسيطر الحنيظــة على أمره كله ويستيقن أن امرأته تلك التي تلد في الستشفى انما تلك. نتيجة الاثم والفجور • قلا يكاد يردها ويرد معها الصبي الي داره حتى تنتهي به الغيرة الى خنق هذا الصبى البرى. • ثم لم يلبث أن يتبين أنه لم يقتل الا ابنه لان تلك الكتب الاثمة لم تكن موجهة الى امرأته وانما كانت موجهة الى الخادم التي طردت من الدار حين استكشيفت سيدتها هذا الاثم

وهذا الرجل الساذج من أهل الريف كان يرعى الغنم على عمدة القرية فزوجه العمدة من ابنة خادم تعمل في داره • وهو محب لزوجه محسود على أنه قد تزوجها ولكنه يسمع تعريضة red by 1117 Combine - (no stamps are applied by registered version)

مان امرأته أثرة عند العمدة فيقتلها ثم يستكشف بعد دقائق بأنها لم تكن أثرة العمدة الا لانها كانت ابنته من خادمه والكاتب لا ينتهى بقصصه دائما الى الاثم المقطع المبهظ الذى تسيل فيه الدماء وتزهق فيه النفوس ولكنه ينتهى في كثير من الاحيان الى خيبة من الامال ليست أقل شنعا وبشاعة من ذلك الاثم وأسلوبه في تصوير خيبة الامل هذه يشهم كثيرا ما تألفه عند الكاتب الفرنسي موباسان فأكبر الظن انه قرأ ما ترجم الى العربية من هذا الكاتب وقرأ كاتبنا العظيم محمسود ترجم ألى العربية من هذا الكاتب وقرأ كاتبنا العظيم محمسود تيمور قاحسن الانتفاع بما قرأ و

وهو من أبرع الناس في تصوير البؤس والشقاء والحرمان، سواء أثان مصدر هذه الخصال هو سوء النظام الاجتماعي أم هو الانحراف عن جادة الفضيلة وطريق الخلق القويم على أنمن الاسراف أن يقال أن كاتبنا يجيد دائما ، ويوفق دائما الى ما يخطئه التوفيق فينتهي اليغير غاية وماأكثر عا يضطر أحيانا الى التزيد والاغراق في الوصف ولا سيما حينما يصف الترف والمترفين وجسم المرأة وجماله وفتنته المغربة .

وَكَاتَبِنَا مِن أَقَلَ الكِتَابِ كَلْفًا بِالْإِبَتَذَالَ فَى اللَّفْظُ وَلَكُنَّى مَعَ ذَلِكُ أُحْبِ لَهُ أَلَا يَغُلُو فَى وَصَفَ الطَّعَامِ عَلَى هَذَا النَّحُو المَّهَالَكُ أَحْبِ لَهُ أَلَا يَغُلُو فَى وَصَفَ الطّعَامِ عَلَى هَذَا النَّحُو المَّهَالَكُ اللَّهِ الذَّبِ دُونَ انْ يَمْعَنُ فَيِهُ \* اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللْمُلْلِلْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

أما بعد فانى أهنى المنى التبنا بادنه هذا الخصب الرائق وما الشك في أنه اذا أمعن في القراءة وراقب نفسه حين يكتب واشتد في مراقبتها سينتهى بأدبه الى غاية بعيدة من الإجادة والاحسان ،

طه حسين

الاهرام في ١٩٥٢/١١/٢٩

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

## إهنار

سيدى العزيز الدكتور طه حسين
كل ما فى الحياة أخذ وعطاء حتى الحب، وأنا قد أحببتك ،
لذلك أخذت منك الكثير ، وأخذت منك الكثير جدا ٠
فهل تسمح لى اليوم أن أعطيك القليل ، وأن أعطيك القليل
جدا ، اذ أهدى اليك هذا الكتاب ٠ ٠
انها قلة قليلة ما فى ذلك شك ، ولكن ثق يا سيدى انها قلة
تزيد على كثرتك ٠٠ لانها كل ما أملك ٠
أمين يوسف غراب

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

### خيوط لاترى



كنت فيما مضى أحفل كثيرا بالافكار الجيدة ، وأعيرها قدرا كبيرا من الاهتمام واحاول جهدى أن أستفيد منها الىأكبر حد ممكن ولو كلفنى ذلك ما لاأطيق · وذات ليلة واتتنى ، فكرة جيدة · • فكرة جميلة للغاية · • قلت لنفسى لماذا لا أهجر هذه المدينة الصغيرة التى أنفقت فيها كل هذا العمر · وارحل الله المدينة الكبيرة ، لعلنى هناك أظفر لنفسى بالهناء الذى تنشده ، والذى لم، استطع أن أحققه لها في مدينتنا الصغيرة مذه · ولا سيما أن الهناء الذى أطمع فيه ليس بالشيء الكثير أو من العسير تحقيقه لانه ليس معجزة من المعجزات أو الكبير أو من العسير تحقيقه لانه ليس معجزة من المعجزات أنه أيسر مما تظن بكثير أنه في متناول كل انسان · ومع ذلك لم اظفر به برغم محاولاتي المتكررة ومتاعبي السكثيرة التي بذلتها قي سبيله ·

کانت کل آمالی لکی یتاح لی هذا الهناء ، هو أن أظفر کل یوم • أستغفر الله ـ فهذا کثیر ـ بل کل أربع وعشرین ساعة

برغيف واحد من الخبز أمسك به رمقي

وفحأة وجدت نفسي في العاصمة ، ولكن في مركز حرج للغاية ، كنت في الطريق اليها قد انفقت كل مايمكن انفاقه حتى المعطف البالي الذي كنت ارتديه ، والذي كنت أستر به ماتمزق من ثيابي الداخيية وما ظهر عاريا من جسدى المرتعش. المقرور • كنت قد بعته بثمانية وعشرين قرشا، ركبت القطار بعشرين منها ثم قطعت مابقى من المسافة على قدمى لان مدينتنا الصغيرة كانت بعيدة جدا عن العاصمة بحيث لايمسكنك أن تقطع مسافتها هذه الطويلة على قدميك ، ولا سيما اذا كانتا كقدمي هزيلتين معروقتين مقرورتين دائما • وابتعت بالقروش الثمانية الباقية جميعها خبزا حملته على يدى ، وحرصت عليه حرصا شديدا ، ورحت بين اليوم واليوم ألقف ذلك الثعبان. الكبير الذي يسمونه امعائي رغيفا واحدا ، وكنت حذرا جدا ، حريصًا الحرص كله ، بحيث كنت لا ألقفه الرغيف في الوقت الذي يريد هو وانما في الوقت الذي تكون فيه آلامي قد بلغت أقصى حدودها ، وهكذا الى أن ألقفته آخر رغيف قبل أن أبلغ. العاصمة بلبلة واحدة •

كانت العاصمة كبيرة جدا ، واسعة جدا، وكانت من البهجة-والروعة واللطف بحيث انني رميت خيالي بالقصور وبالعجز ، واتهمته بضيق الافق، لانه لم يستطع يوما أن يتخيل العاصمة. عر حقيقتها ، أو يتصورها بهذه الروعة التي استحودت على مشَّاعري ٠ وقد سرني هذاالذي رأيت سرورا لاحد له وطمأنني. كثيرا ، حتى انني نسبيت ما انا فيه من حرج ، ونسبيت شمينًا آخر كان يهمني جدا أن أنساء ، نسبت ذلك الثعبان الكبر. النائم في بطني فلم أعد أحس به كلما تلوي أو تمطي فيكاد يمزق أحشىائي كما كان يفعل •

وانطلقت في قلب العاصمة كطفل ناعم يسمير بين آلاف اللعب وتبهجه صنوف الحلوى وتأخذه ألوان الثياب الموشاة وأنا أرقب بعيني رأسي الشوارع النظيفة والسيارات الانيقة التي تروح فيها وتجيء والابنية الفخمة والعمارات الشساهقة التي تنبعت منها الاضواء مختلفة ألوانها فتشم لها رائحة. \_ 11 \_

حلوة تداعب عينيك ٠ والنساء الجميلات اللواتي يسرن على الطوار ، أو تعطر ضحك اتهن الطريق ، أو يقفن في ثيابهن الداخلية في النوافذ والشرفات يتماوج شـــعرهن مع هواء الليل الخفيف •

كَان هذا كله نظر بني كثيرا ويلذ لي أن أراه • ويجعل عقلي الحديد فيشل تفكيره • يرجع ويفكـــر من جديد • ويفكـــر تفكيرا حلوا حميلا مستقيمامتزنا فيه مايطمئن النفس ويبهجها ويصور لها الا مال العذاب في صورة مجلوة واطار مزخرف ثم يقربها اليه حتى لتكاد تتحسسها بعينيك وتلمسها بأصابعك وظللت هكذا أسير من شارع الى شارع ومن ميدان الى ميدان. ومن حي الى آخر حتى هدأت الحركة وأقفرت الطرقات وأغلقت الشرفات والنوافذ • ورحت الأرى الا شبح الجندى العملاق في الليل كالمارد الجبار • ولا أسمع الا أزيز سيارة تمــرق من جانبي كالسهم أو صوت حذاء آلجندي الثقيل الضخم يدق به الارض دقا بغيضا مزعجا • نرجعت الى نفسي ونسبيت سريعا الارض دقا بغيضا معجا ٠ فرجعت الى نفسي ونسبيت سريعا ماكنت فيه من لذة • ووجدتني في حاجة الى التفكير السريع والرأى السديد والفكرة الصائبة ٠٠ اذ لابد لي فورا ومن غيرً ابطاء أن أخلق لي مكانا آوي اليه الي أن ينقضي الليل •

ونظرت حولى وكنت أقف في ميدان فسيح تحف به الابنية الانبقة كأنها العرائس في الليل • وتطلعت إلى البناء الجميل الذي أقف بجواره ، ورحت أنظر الى الطوار العريض الممتد أمامه • ولاحت لعيني بعض الظامة تكتنف نهايته فسرنيذلك ورحت أنقل قدمي نقلا هينا وكلما غمرتني الظلمة زاد سروري لانى سأجه مكانا لايراني فيه الجندي • فأنا لا أبغض شيئا مثلما أبغض رؤية هذا العملاق في الليل • وبينما أنا كذلك أسمر حدرا على مهل ، رأيت شبحا مستلقيا على الطوار بجانب الحائط فاقتربت منه وتأملته فوجدته شيحاذا مسنا قد خانته قيهواه فاستلقى على الطوار متهالكا وقد أخذته اغفاءة غير جادة , فهو لايني يفتح عينيه بين الحين والحين كما لو كان يفتحهمـــا في النهار للمارين يستجدى بهما العون كما يستجديه بقليه ، ولسانه ويديه وبقدر ماآلمتني شبيخوخته المريضة التي تهالكت على الارض عظاما يمسك بعضها بعضا من الخوف • سرنى أنه وجدت لى زميلا استعين به على الليل وعلى الجندى وعلى ما أنا فيه من حرج شديد ، فدنوت منه وحييته فى أدب رقيق ، وأنا أتحسس الارض وأجلس بجواره على الطوار وأقول بصوت خفيض جدا :

\_ السلام عليكم

فنفض الرجل عنه اغفاءته ، سريعا وفتح عينيه المتعبتـــين. ومد لي يده المرتعشة وشفتاه تهمهمان ببعض الادعية ، فأسقط في يدي وشعرت بالخزى والتورط الشديد اذظن الرجل انني موسر سأتصدق عليه٠٠وآلمبني هذا٠٠ وآلمني أيضا أننيانقلت له شيئا من الحقيقة فسأطفىء سريعا تلك الفرحة التي أنارت وجهه المتغضن ٠ ومرت لحظات شعرت فيها بعسرق الخزى يتصبب من كل جارحة في ، فتركته وانصرفت صامتا أحث الخطى وتشبيعني حفنة من الشبتائم والنعوت التي نعتني بها الرجل ظلما اذ حسبني مخمورا يتندر به ٠ أو لاهيا يسلخر منه • وفي الطريق وكنت قد قطعت شوطا كبيرا وسط الظلام الاعقاب ، فتبعته مؤملا الخير فيه ٠ اذ لابد أن يكون الصبي المكان في حي غير هذه الاحياء النظيفة التي يغمرها النور • وسيار الصبني وسرت خلفه ، وراح المسكين يقطع عدة طرق في الليل وينتقل من ميدان الى آخر ﴿ وَمَنْ شَارَعَ آلَى غَيْرِهِ وَأَنَّا خلفه أجر ساقى جرا من فرط الاعياء • وكلما خارت قواى الظلام أسرعت خَلْفه لاهثا متقطع الانفاس ١٠ لى أن بلغنا شارعا أملت فيه الحبر الكثير لان الظلمة كانت تغمره وتفيض عليه رائحة الفاذورات العفنة التي تكدست على جانبيــه ، وكانت نفاذة بحيث تشعرك في الظلام أنك في حي من تلكم الاحيساء البائسة التي لاترد أمثالي أبدا ولا تلفظهم • ورحت والصبي أمامي أقطع هذا الطريق وكان طويلا جدا ٠ الى أن لاح لنا نور من بعيد راح ينبعث من مكان قريب منا • فحث الفتى الخطى فرحاً كأنه قد عثر على شيء ثمين • وما ان بلغناه حتى وجدناه

حانة ما زالت عامرة بالرواد في الليل ، وقد فتح نصف بابها فقط فانبعث منه الضوء الشاحب واستلقى على الطوار امام الحانة في الليل كالرقعة الصفراء • ورأيت الصبي يدلف اليها غير هياب أو متردد٠ أما أنا فوقفت على الطوار في الظلام أحاصره بعيني حتى لايفلت منى • فرأيته غير الصبي الهزيل المتعب الذي كان يسير أمامي من لحظات • فقد رأيته نشيطا معافى ، سريع الحركة غماز اللفتة · ينقض في سرعة خــارقة على الاعقاب فيلتقطها بأصابعه • وكلما اعترضته مائدة أومقعد ، كور جسده تكويرا غريبا حتى ليكاد يطويه كالحبل ، ومرق من تحت المائدة أو المقعد • يقفز ويتريث حمنــا • كأنه الكلب الصغير المدلل ينتقل من تحت مائدة الى أخرى • وظل كـذلك يظهر حينا فتراه عيناي ويختفي حينا فأفقىده الى أن اختفي فجأة وطال اختياؤه حتى ساورتني الشكوك وركبني الخوف لانه لابد أن يكون قد خرج من الباب دون أن أراه ٠ وقد تحقق هذا عند ما اقتربت في حذر من باب الحانة وتلمسته في قلبها فلم اجده • فأحزنني هذا كثيرا وهممت أن أغادر هذا المكان • ولكن الامل الذي يحلو له أن يسخر بالناس أحيانا في وقت الجد • راح يغريني بالانتظار لانني لابد واحده •

ووقفت على الطوار في الليل انتظر الصبي، الى أن جاء رجل ضخم الجنة زرى المنظر ووقف على الطوار في النور أمام الحانة ووضع أمامه مايشبه الشيء الدائرى قد صنعهمن الجريد ووضع عليه صينية كبيرة من الخشب عليها بعض صنوف من الطعام وراح ينادى عليها قائلا : على الله ، وما أن سمع من في الحانة هذا النداء حتى ابتهجوا وهللوا وراحوا ينادونه باسمه هذا يطلب لسانا وهذا يطلب لحما من الرأس ٠٠ وهـذا يطلب جراهر وحتى الان لم اعرف ماهي هذه الجواهر وراح الرجل بسكين كبير في يده يقطع لحما ، ويكسر عظاما ويضع هذا كله في أطباق صغيرة ، وكلما ملا طبقا نادى بصبوته الاجش : على الله ، وكلما خرج من الحانة بطبق فارغ نادى نفس النداء ، وكلما ألقى الى كلب صغير أقعى بجواره عند الصينية بشيء من العظم ردد نفس النداء ، فينهال المسكلب الصينية بشيء من العظم ردد نفس النداء ، فينهال المسكلب الصغير على تلك العظم ردد نفس النداء ، فينهال المسكلب الصغير على تلك العظم ردد نفس النداء ، فينهال المسكلب الصغير على تلك العظام في شوق وفرحة يلعقها حينا ، ويمسح

عليها حينا آخر · وأحيانا «يعضعضها» بأنيابه الرقيقة المديبة فذكرني هذا بالجوع وما يصنعه بصاحبه. وما أن ذكرت هذا حتى وقعت في شقاء كبر ٠ فقد تحرك فجأة وعلى غير انتظار ثعباني اللعين • وراح يتمطى في أحشائي فيكاد يمزقهـــا تمزيقا قاسيا • وهممت أن أنصرف بهذا الاذي الذي أحمله لولا اننى رأيت مصادفة • أو على الاصح ثعباني اللعين هــو الذي رأى قطعة كبيرة من البحم قد سقطت من الرجـــل على الارض دون أن يراها • ودون أن يراها الكلب أيضا • وكان هذا من سوء الحظ ٠ اذ على الرغـــم منى تعلقت عيني بهـــا وتشبئت بها تشبثا غريبا حتى لكائن قطعة اللحمم هذه هي حياتي ٠ وهي دنياي ٠ وليس من السهل عر الانسان ٠ اي انسان أن يفارق حياته لذلك وقفت أتطلع آليها وأصغى الى دقات قلبي وهو يكاد يقفز من بين جنبي هَلْعًا وجَدْعًا كُلَّمُ عَالَّمُ عَالَّمُ عَلَّمُ عَالَّمُ عَا وجدت نفسي مرة أخرى في مركز حرج دقيق • فأنا اذا اقتربت منها ومددت لها يدى فسيراني الكلب ، وسيراني الرجـــل وسيراني أيضا من في الحانة من السكاري والمخمورين • وأنا أحتمل كل شيء الا أن يراني واحد من هؤلاء • كيف أحتمل أن يراني الكلب وأنا أختلس منه شيئًا ، وكيف يراني انسان مثلي وأنا أختلس شيئًا من كلب • وأنا ان تركتها فســـوف لايغفر لى الشعبان اللمين هذا أبدا ، لابد أنه سيميتني • وأنا لأأريد أن أموت ، لانه لايوجد الانسان الذي ، يريد أن يموت ٠ وفكرت ٠٠ وفكرت جيدا وجيدا جدا ٠ وانتهى بي الامر الي أنه ليس في استطاعتي أبدا أن أتفلب على عين انسان أو عين كلب • وبدأت في تقطيع حبال نظراتي التي شهدت على ذلك المنظر الجميل الذي اعترف بأننى أفارقه مرغما • ورحت فعلا أقطع بعد تلك الحمال وأخاص ما تشبث بها وانعقد عليها • وبينًا أنا كذلك ، كلما قطعت حبلا انعقد حبل آخر ، اذا بي أفاجأ برجلين خرجامن الحانة تسبقهما رائحة الخمر الرخيصة التي عبا منها كثيرا وأقبلا على في ثيابهما الانيقـــة • وما أن أبصرا بي حتى مد لي أحدهما يده وصافحني في حرارة وشوق

زائد ٠ وهو يقول في سرور وابتهاج وفرحة غامرة :

فأسقط في يدى • وقلت متلعثما وانا أنظر اليه مشدوها:

ـ لیس اسمی هو محمد یاسیدی · فقال وهو لایزال یهزیدی بقوة:

ـ ازیك یاسی محمد ٠

\_ ياسيدى كلنا محمد . ومع ذلك فنحن أصدقاء . . . ألا تعرفني . . أنا محمود . ألا تعرف محمود .

ثم اقترب منى فى الظلام يترنح من فرط الخمر وهمس فى أذنى وهو يلوى لسانه بين شدقيه :

- اصغ الى ٠٠ سأرضيك هذه المرة ٠٠ سأعطيك جنيها أجل جنيها كاملا ٠٠ فقط تصدق الوعد وتأتى لنا بشى ٠٠٠ أي شيء ٠٠ اجل أي شيء ٠٠

فقال الرجل الثاني على الفور · وكان على الطبوار بجانب الحائط يترنح في الظلام:

ــ شيء صغير ٠٠ صغير ٠٠ صغير جدا أنا لا أحب الاالشيء الصغير ٠

قاطعه الذي يده في يدى وهو ينظر اليه مغتاظا وقال :

۔ یاسیدی اسکت انت ۰۰ ثم التفت الی وقال :

ثم لوى لسانه مرة أخرى وقال وهو يضغط على يدى ويهزها بين يديه في حرارة وقوة :

ــ قلت جنيها . جنيها . أتسمع سأعطيك جنيها .

فلم أفهم شيئاً من كلهذا وقلت هي الخمر وهممت أن أسحب يدى من يده وانصرف بيد أننى لمحت من بعيد شبحا يقبل علينا في الظلام يسير على مهل وهو يتيفت حواليه ، فارتعدت فرائصي وارتعش جسدي خوفا فقد حسبته المارد اللعين ٠٠ وقلت أتريث قليلا حتى أحتمى بهذين الرجاين المخمورين برغم ماهما فيه من سوء حال ٠٠ حتى ينصرف هذا المارد الجبار بيد أننى فجأة رأيت الرجل الذي أمامي والذي يدى في يده يقفز من مكانه منتفضا كمن لدغته حية وهو يقول:

\_ هاهی ۰۰ هاهی ۰۰ قلت لك جنبها ، جنبها ۰ ثم أخذ يهزني من يدي وهو يقول ميهورا:

-17-

\_ هاهی ۱۰۰ انظر ۱۰ انظر ۱۰۰ انها امرأة ۱۰۰ امرأة سأعطيك

وكان الشبح قد اقترب منا فاذا به امرأة تمر بنا وتنظر الينا في الظلام وتسترق السمع وهي تسير متخاذلة حتى لكأنها تقتلع قدميها اقتلاعا من الارض • وما أن مرت بنا وابتعدت عنا خطوات حتى رأيت الرجل الذي أمامي يدس يده في جيبه سريعا • ثم يخرجها سريعا أيضا ، وبها جنيه حقيقي وضعه في يدى وراح يطبق أصابعي عليه وهو يدفعني خلفها دفعا قويا في يدى وقد تدهورت أنفاسه وتدهورت معها أيضا الكلمات من بن شفتيه:

\_ هاهی ٠٠ انظر ٠٠ انظر ٠ انها امرأة ٠ امرأة ٠ اذهب اليها ، اذهب ٠ اذهب ٠ يامحمد ، قلت لك أنا محمود ٠

وفجأة رأيتنى أسير فعلا • وانقل قدمى خلفها نقلا ، وأنا أشد ما أكون دهشة من هذا الذى لاأعرف منه شيئا ، ولكن فجأة رأيت المرأة تقف أمامي وتنظر الى فأسحقط فى يدى وارتبكت ارتباكا شديدا بيد أن هذا كله لم يحمم طويلا اذ رأيتها تقترب منى وتهمس فى أذنى وهى تضع يدها على كتفى كما لو كنا صديقين من زمن بعيد •

ـ أواثق أنت منهماً •

ولما عجزت عن تحريك شفتى · قالت ويدها مازالت عــلى كتفى تربت عليها فى رفق :

\_ ألم يقولا لك كم سيدفعان ؟

قجحظت عيناى واصابنى مايشبه الحمى وراح جسدى ينتفض تحت راحتها التى وضعتها على كتفى ، وفجهة رأيت الرجلين معنا وأمامنا سيارة وهما يشيران عليها بأن تركب فركبت وركبا معها بعد أن مد لى أحدهما يده يصافحنى فلم أمد له يُدى لانه لم يكن لى يد أمدها في تلك اللحظة •

وهمت السيارة أن تنطلق بيد أن المرأة نجاة أهسكت بكتفى السائق صارخة وأصرت على أن تنزل ثانية ان لم أصحبها أنا فهى لا تطمئن الى مكان تجهله الا اذا كنت أنا معها ١٠ أنا ١٠ أنا من ؟ ؟ وارتعدت فرائصى ودارت بى الارض واضطرب قلبى اضطرابا شديدا لم استطع معه أن استرد أنفساسى ، ورحت

أنظر الى الظلام حولي وعيون السيارة التي تكاد تحرقني وفجأة رأيت الرجلين يهبطان الى الارض ويحملانني حمـــــلا آلي قلب السيارة التي انطلقت بنا • وفجأة أيضا رأيتني وحدى في بيت فارغ تفتحت جميع أبواب غرفاته الاياس آثنين أحكم اغلاقهما أحكاما • الباب الخارجي للبيت • وباب غرفة معينة بالدات • ورأيتني أجلس وحدى في صالة ضيقة إلى مائسدة قذرة من الخسب القديم المتاكل • أفكر في هذا الذي حدث كله • ومن أنا • • وما هو السبب الذي جعل هذه المرأة تصر على أن أصحبها وأنها لا تطمئن الا بوجـــودي ٠٠ ترى من أنا حقيقة ٠٠ وهبها ظنتني كما ظنت ٠ ولكنها لاتعرفني ٠٠ ولم ترنى ٠٠ وفجأة وجدتني أبتسم من تلك الخيوط السوداء التي لاترى ، والتي تربط صنفا من الاشقياء بهذا الرباط المقدس فتصفى نفوسهم وتجلو قلوبهم فيعرفون في أحسرج الاوقسات كيف يكون وفاء البائس ليبائس واطمئنان الشقي للشـــقي برغم الرذائل والقاذورات التي يتمرغون فيها ، وانفرطت من عيني دمعة فجففتها سريعا لانني أكره البكاء وأكره الرجسل الذي يبكي • وبينما أنا أجفف تلك الدموع البغيضة الى قلبي حانت منى التفاتة فرأيت بابا صغيرا مفتوحا وشممت رائحة تتصاعد منه أشبه برائحة الخبز • أو هكذا خيل لي فهرعت اليه • وما أن عرفت انه باب المطبخ حتى انسرقت اليه سريعا كما ينسرق الفار في عتمة الليل ورّحت أقلب بأصابعي كــــل شيء وأنبشه بأظفاري لعلني أجد كسرة خبز ٠ ولكني لم أجد واأسفاه شيئا يمكن أن يسمى طعاما سوى قطعة صعرة من الجبن مرت عليها أيام وأيام ، فغدت عفنة كريه\_\_ة الرائحة فأعدتها ثانية وانصرفت سريعا ٠ لانني سيسمعت مزلاج ياب الغرفة المغلقة يتحرك • ورأيت بابها يفتح وتخرج منه المرأةوما هي الا لحظات حتى كنت بجانبها في الطّريق أسير صــامتا ، وتسير هي بجواري شاحبة الوجهمنكسة الرأس مطبقة الشفتين لا تنبس • وظللنا هكذا نسير في قلب الظلام • على غير هدى • وأخيرا التفت اليها وقلت :

- أين دارك ٠٠ أو الى أين تسيرين ؟ فأنفقت جهدا كبيرا حتى أقامت رأسها ورفعت عينيها عَنَّ الارض ، وتمتمت قائلة يصوت لايكاد يبين :

ــ دارى قريبة • وقد مررنا عليها ، ولكنى لا أستطيع أن أذهب اليها الان ويدى فارغة •

ثم بللت شفتيها بلسانها وقالت :

\_ ولذلك سأنتظر حتى تفتح بعض المطاعم لا شترى حبز اوجبنا فقلت :

ـ أجائعة أنت الى هذا الحد ؟

ــ ليس من أجلى ولكن من أجل أولادى الصغار · فقلت وأنا لا أكاد أتبين وجهها في الظلام ·

\_ ألك أطفال ؟

\_ أجل ٠٠

\_ ولُكَّ زوج ؟

\_ مات من ثلاث سنوات

فصمت حينا ثم قلت:

ـ اذهبى الى بيتك الان واستريحى قليلا · ثم فى الصباح احضرى لهم الخبر ·

فمدت يدها الى وجهها · ولم أر مافعلت به · لاننا كنا في الطلام وقالت :

مرت عليهم ثلاث ليال لم يطعموا فيها شبيئا · وكنت كما قلت أنت ، أتعلل لهم بالصباح فكيف أدخل عليهم الليلة أيضا ويدى فارغة · هل يصدقون اذا قلت لهم انتظروا الىالصباح

الذي أصبحوا يبغضونه ، لانه يبدد آمالهم ٠

ثم انقطع حديثنا • وعدنا الى الصمت • ورحنا نسير فى الظلام • وظللنا نسير لانسمع سوى وقع أقدامنا فى الليل تلك الاقدام التى كنا من فرط اعيائنا ننقلها على مهل جدا • • ونظن أننا ننقلها بحذر • • إلى أن قالت المرأة •

ـ أتذهب الى حانة عزوز دائما • فارتبكت جدا وأنا أقول لها :

- لم أذهب اليها الا هذه الليلة •

فقالت وهي تدنو مني وتسير بجانبي كالكلب الاليف: ـ وأين مكانك الذي تفضله ؟

وكان السؤال معقدا والإجابة عليه أشد تعقيدا ، وخشيت

ان لم أجب · أو ان اجبتها بالحقيقة أن أزيد الى قلبها جرحاً جديدا · لذلك قلبت الاجابة سؤالا وقلت :

ـُ أتترددين أنتُ كثيراً على حانَّة عزوز ؟

فقالت:

- الأتردد عليها أو على غيرها الا اذا أعوزتنى الحاجة ، ثم عدنا ثانية الى الصمت والسير والظلام ، ولكنا لم نسر كثيرا هذه المرة الان الليل كان قد انصرف عنا وانصرفت عنا ظلمته ، ورأينا مطعما قد فتحت أبوابه فهرعنا اليه ، ولنانسى ماحييت تلك الفرحة التى غمرتها والبهجة التى فاضت عليها وعلى وجهها الاصفر الشاحب ، وهى تقف أمام المطعم وتطلب من البائع كذا رغيفا وكذا جبنا ، وكذا « فلافل » وقد لفت نظرى انها اشترت أشياء كثيرة جدا أكثر مما كنت أظن ، نظرى انها اشترت أشياء كثيرة جدا أكثر مما كنت أظن ، طعمية ، ثم بعد ذلك انحنت في غبطة زائدة على بائعة فجل طعمية ، ثم بعد ذلك انحنت في غبطة زائدة على بائعة فجل كانت بجانب المطعم واشترت منها فجلا كثيرا ، ولاحظت بعد أن ابتاعت هذا كله انها الاتستطيع أن تحمله على يدها الهزيلة المعروقة ، فطلبت منها في خجل شديد ان أحمل عنها بضاعتها ال أن تبلغ دارها ، ققبلت شاكرة لى هذا الذي ظنته فضللا

ولم نقطع مسافة كبيرة لاننا كنا قد بلغنا الدار · وبعد أن وقفت قليلا أخرجت مفتاحا من جيبها وفتحت باب بيت صغير متهدم أو يكاد · ثم دلفت أمامى فدلفت خلفها واذا بى أرى شيئا غريبا · رأيت أطفالها الخمسة ، وكانوا قد استلقوا على الارض من غير غطاء · وما أن سمعوا صرير المزلاج حتى أفاقوا من نومهم سريعا وما أن رأوها حتى تعلقوا جميعكا بأذيالها · تماما كما تتعلق القطط الضريرة بأثداء أمها · · وما أن رأوا الخبز أحمله أنا على يدى ، حتى تركوها وأسرعوا الى والتفوا من حولى فى ابتهاج غريب · ورأيت أمامى مائدة صغيرة عليها طبق فارغ ذازحنه ووضعت بجانبه مامعى منخبز وغيره · فانطلقوا اليها سريعا واحاطوا بها يشبون عليها ويمدون اليها أيديهم الصغيرة ومنهم من يبلغها فيخطف رغيفا ويسرع به الى ركن من أركان الغرفة · ومنهم من تعجزه يده

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

القصيرة فيترك المائدة ويسرع الى أخيه فيرتمى عبيه ويغتصب منه رغيفه اغتصابا • بعد معركة قصيرة •

ووقَفْت أتأملُ هذا كُله • وانظر الَّيه صامتا • ثم انصرفت صامتا أيضا لا أنبس

وماً أن بلغت الطريق وسرت قليلاحتى كنت قد نسييت ها كليه ٠٠٠ ولا أدرى كيف نسيته وبعد حين وجدتنى أمام مطعم فاخر للغاية ورصت أمامه الارغفة الطازجة رصا جميلا وقدر رائعة المنظر يتصاعد بخارها الشهى ممتزجا برائحة الغول اللذيذة وفانطلقت الى داخل المطعم تغمرنى فرحة طارئة وتخيرتمائدة كبيرة وجلست اليها في ابتهاج ورحت أنتظر الخادم حتى يحضر فأطلبمنه كل ما أشتهى و

بيد أننى فجداة وجدتنى أغدادر المطعدم سريعا وسريعا جدا ، تماما كما دلفت اليه سريعا ، وسريعا جدا ، فقد تذكرت فجأة أننى وأنا أضع الارغفة للاطفال على المائدة وضعت لهم ايضا بجوارها الجنيه الذي كان في جيبي ،

# عندما بأتى الربيع



\_ كم الوقت الآن ؟ \_ التاسعة مساء ٠٠

. - هل اطمع في أن أراك عندما ينتصف الليل ؟

وكانها سمع تشيئا مزعجا فاضطربت أنفاسها وارتعشب يداها حتى اهتزت بين أناهلها تلك الابرة التي غرسستها في ذراعه فسحبتها سريعا واستدارت مكفهرة الوجه ، تتراقص ظلال أهدابها الطويلة على خدين كأنهما جدوة تتقد ، وانصرفت تتعشر في خطواتها : وما أن غادرت الغرفة وبلغت ذلك المسر الفاصل بين غرف مرضى الدرجة الاولى ، حتى شعرت بدوار شديد فأسندت رأسها الى الحائط ، وظلت كذلك الى أن أقبلت احدى الزميلات ، فرجتها أن تنوب عنها في اعطاء ما بقى من ابر لبعض المرضى ، وذهبت هى الى غرفتها وما أن طالعها سريرها لبعض المرضى ، وذهبت هى الى غرفتها وما أن طالعها سريرها

الصغير الابيض القائم في المخدع كالمحراب حتى ارتمت عليه لاهشة • وما هي الالحظات ايضا حتى تفجرت الدموع من عينيها وراحت تسيل دافئة على وجهها المضطرب •

انها كانت تنتظركل شي الهذا الذي حدث الليلة ١٠ اذ كيف يجرؤ هذا الشاب ١٠ أو غيره من الناس على أن يتطاول عليها : ويسر اليها هذه الكلمات التي تنظوى على هذا الهول الكبير ١٠ أهي من هذا الصينف الذي يظن ؟؟ ١٠ هل بسدت له يوما كذلك ؟؟ ١٠ هل أتت أمرا ما يخول له أن يرتكب معها هذا الاثم الذي تورط فيه ؟ الاثم الذي تورط فيه ؟ أو الذي يريد الليلة أن يتورط فيه ؟؟ ١٠ ترى هل هذا هو جزاء اهتمامهابه ، ورعايتها له :وسهرها على راحته وتمريضه والعناية به ١٠ ومع ذلك فهي لم تهتم به أكثر من سواه ١٠ لم ترعه أكثر من غيره ١٠ لم تقدم له أكثر من تلك الابتسامة التي ترسمها على ثغرها مرغمة كلما دخلت عليه ، أو على غيره من المرضى لتشبيع في نفوسهم البهجة والامن والطمأنينة ، وتخفف عنهم آلامهم ٠

حقيقة أنهذا الشاب منذجر حتقدمه، وهوفى ضيعته، ودخل هذا المستشفى الريفى وقيل أنه ابن عظيم من العظماء، والعناية به تفوق كل حد، فجميع من فى المستشفى وعلى رأسهم كبير الاطباء نفسه فى خدمته ليل نهار ، وحرصا على توفير أسسباب الراحة له اختارها كبير الاطباء بالذات ، ثقة منه فى عنايتها بمرضاها ، لتقوم على خدمته ، وقد قامت بما يفرضه عليها الواجب ، وما لتقوم على خدمته ، وقد قامت بما يفرضه عليها الواجب ، وما هى التى تشرف عليه و تعده له ، وأدق ساعات العالم تضبط حينما تغرس ابرة البنسلين فى ذراعه فى المواعيد المقررة من النهار أو الليل ، وما من مرة لمست أنامله الجرس ، الاكانت على رأسه تسأله ما يريد ، فهل هذا هو الجزاء ؛ ، وهل هذه هى الحسنة التى تنتظرها على ما قدمت له من صنع ، ، ومدت أناملها المرتعشمة وجففت بعض الدموع ، ثم عادت الى نفسها ، .

ولكـن ٠٠ ترى ما الذى جعـل هذا الشـاب يركب رأسه ويهمس لها بما همس ؟١٠٠ الانه ابن عظيم من العظماء؟ ٠٠ الانه رجل ثرى ٢٠٠وهل بالمال يباعالشرف ويشترى ؟١ ٠٠ ترى أى سوق هذه التى يعرض فيها ٠٠٠ ؟ وأى مال هذا

الذى يقومه ؟! أم هو ارتكب هذا الجرم ·أوهو يريد ارتكابه : لانها تقوم على خدمته · · أو لعله ظن · اذ تفعل ذلك · انها خادمة · · وهل من المفروض على الخدم أن يقدموا للسادة كل ما يريدون حتى ولو كان يغضب الله ولا يرضى الناس ؟؟ وكيف يركب الانسان عقله الى هذا الحد فيظن ان نساء الارض جميعا حل لرغبات الرجال ونزواتهم ·

ومدت أناملها المرتعشة الىعينيها الجميلتين وجففت بعض الدموع ٠٠ ومن ثم عادت الى نفسها مرة أخرى ٠٠ ولكن ماذا يريد عندما ينتصف الليل ؟ ٠٠ بل وماذا يريد الرجل من المرأة اذا ما همس في اذنها وحدد لها موعدا ؟!

وجحظت عيناها ٠٠٠ وتعالت دقسات قلبها ٠٠ واربدت سيحنتها وهي تتمتم بصوت كأنه لفحات النار ٠٠ لن اذهب اليه ٠٠ لا عند ما ينتصف الليل ، ولا عندما يطلع الفجر ٠٠ وسوف لا أذهب اليه أبدا ٠٠ لا في الليل ولا في النهار ٠٠ وليكن ما يكون ٠٠ وليفعل كبير الاطباء ما يشاء ٠٠ ليلق بي خارج المستشفى ٠٠ ليجعلني أتشرد في الطرقات ٠٠ أهيم على وجهي ٠٠ أتضور جوعا ٠٠ فكل هذا أحب الى مصا يدعونني اليه ٠٠ مما ينتظر لى عندما ينتصف الليل ٠٠ ولكن ما الذي ينتظرك عندما ينتصف الليل ٠٠ ولكن ما الذي

وتمتمت بصوت كأنه لفحات النار · · ليتني أدرى · · ليتني أدرى · ·

وشعرت بما يشبة الضيق يطبق على أنفاسها ويكاديخنقها : كما أحست بأن الملابس التى ترتديها تفعيل هى الاخرى بجسدها المضطرب ما يجعله ينوء بها ، فهى تزم عليه حتى لتكاد تخنقه ٠٠٠ فقامت الى الباب وأغلقته ،ومنثم تجردت منثيابها جميعا الا من غلالة رقيقة ودت لو تخلصت منها هى الاخرى ٠٠ وذهبت الى النافذة وفتحتها لتستنشق بعض الهواء ٠٠ فطالعتها حديقة المستشفى الكبيرة ، نائمة فى أحضان الليل كالعندراء حديقة المستشفى الكبيرة ، نائمة فى أحضان الليل كالعندراء كل ما فيها الى عبير يتضوع ٠٠ ورأت شيئا جميلا لم تكن لتقدر أنها ستراه ٠٠ رأت القمر فى السماء يتألق نورا وبهاء وفتنة وكأنه لافتى العاشق يغازل تلك العذراء ويداعبها ويرسسل

ضحكاته اليها ، فتتألق ورودها وتزدهر أغصانها ويروح كل ما فيها في خفر جميل يرد للعاشق قبلته قبلات ، وبسمت ابتسامات ، فالزنابق كلما داعبها النسيم ، ومستها في رفق أنفاس الربيع تميل ذات اليمين وذات الشمال على أغصانها المترنحة ، والورود البكر ذات الاكمام ، كلما قبلها القمر وهبت عليها أنفاس الليل ، تفتحت أوراقها ورفت أفوافها وراحت في الليل تتضوع مسكا ،

وسرها هذا آلذي ترآه ، وهـــدهد قلبها الثاثر ، فراحت تتطلع اليه منتشية وقد تسلل القمر اليها من النافذة فأنـــار وجهها ونصف صدرها العارى ، وأحالها هي الأخرى الى زهرة بانعة متفتحة ٠٠

ولكن ما الذى ينتظر ما عندما ينتصف الليدل ؟ وما الذى ينتطرنى عندما ينتصف الليدل ، وما الذى يريده منى هذا الشاب الجميل ؟! • • وما الذى يقصده بهذا الهمس الحلو الذى همس به فى أذنها !!

وتعالت دقات قلبها وهى تتمتم بصوت كأنه لفحات النار ٠٠ لا ٠٠ لن أذهب اليه ٠٠ لن أذهب اليه ٠٠ وليكن ما يكون فما كان أبدا للثمار البكر أن تجنى هكذا خلسة وغدرا٠٠ ومن ذا الذى سيغدر بك ؟ ! ٠٠ هو ٠٠ هو ٠ لقد كان يجب أن أتوقع هذا من زمن بعيد ٠٠ بعيد جدا ٠٠ من اليوم الذى دخل فيه هذا الفتى الجميل المستشفى ٠٠ من اللحظة التى رأيته فيها ٠٠ أو رآنى هو فيها ٠٠

ولكن من الذَّى قال لك ذلك ؟!

هو ۱۰ هو ۱۰ أجل هو ۱۰ ابتسامته الحلوة التي يقابلني بها كلما دخلت عليه ۱۰ عيناه ۱۰ عيناه الناريتان ۱۰ نظراته ۱۰ نظراته التي تنفذ الى قلبي: فتصهر جسدى وتكاد تجردني من ثيابي ۱۰ ثم أنامله ۱۰ أنامله الرقيقة التي كانت تمسيح يدى مصادفة اذا اقتربت منه: فتتسرك عليها تلك الا ثار التي تشبه الحروق ۱۰ أجل هو ۱۰ والان فقط قد عرفت ۱۰ ولن أذهب اليه ۱۰ لا عندما ينتصف الليل ۱۰ ولا عندما يطلع الفجر ۱۰ وسوف لا أذهب اليه أبدا ۱۰ لا في الليل ۱۰ ولا في النهار ۱۰

وما الذي تخشــــينه اذن ؟! لا شيء ٠٠ لا شيء ٠٠ وما من قـــوة في الارض ترغم امـرأة عــلي شيء ٠٠ اذن اذهبي اليه وانظري ماذا هو فاعل ٠

لا ١٠ لا ١٠ أننى أخاف ١٠ انى أخاف١٠ ممم تخاذين ؟؟ ٠٠ منه ٠٠ من عينية الناريتن ٠٠ ذراعيه القويتين ٠٠ صدره العريض الخافق الذي يكتنفه شعر أسود كث مدبب كأنهأسنة الحراب ٠٠ كل شيء فيه ٠٠ وجهه المشرق الذي ينعكس نوره في عيني نارا تحرق جوارحي وتحيل كياني إلى ما يشبسه الرماد ٠٠ أجل انني أخافه ٠٠ وَلَنْ أَذَهُبِ اللَّهِ ٠٠ فَلُو أَنْ الامر مثلاً : وقف عند قبلة واحدة أو حتى قبلات • ليسر وهان •• ولكن من يدرى ؟! ٠٠ قد ينصب لي الشباك وقد أقع فريسسة بين ذراعيه ٠٠ فهل أستطيع عندها أن أفلت ؟ ٠٠ هل سيقوى خصرى هذا الواهى النحيل • على أن يرد ذراعه تلك القوية ؟ ٠٠ هل تستطيع يدي هذه الصغيرة أن تقاوم ٢٠٠ واذا لم أستطع ٠٠ أأصرَّخ ؟ أأستغيث ؟ ٠٠ وبماذا أستغيث اذا كان هو من المكر والدَّهاء بحيث حاصر ثغري بشفتيـــه ؟ ٠٠ هل سأستسلم ؟ ٠٠ هل سأستكــين ؟ ٠٠ واذا اســتسلمت واستكنت ٠٠ ماذا يحدث ٠٠؟! لا ٠٠ لا ٠٠ لن أذهب اليه ٠٠ لن أذهب اليه ٠٠ وليكن ما يكون ٠٠

وأغلقت النافذة في ذعر ، ووقفت فيوسط الغرفة ذاهلة ٠ وكلما ألقت ببصرها الى شيء ما ، عادت فردته مغلفا بشــــبكة لا ترى من الدموع ٠٠ وظلت كذلك الى أن تهتكت فجهة تلك الشبكة ، وتفجرت الدموع من عينيهـــــــا ، وراحت تبكي في سكون الليل بكاء حارا ، الى أن غابت عن نفسها وعن دنياها ٠٠ بيد أنها فجأة التفتت مذعورة تضطهر ب ٠٠ فقد سمعت الساعة الكبيرة الدقاقة في المر ، تدق الثانية عشرة ٠

ولكن ٠٠ ولكن ماذا ؟!

كقدمي هزيلتين مغروقتين مقرورتين دائما • وابتعت بالتروش وذهبت الى الباب وأحكمت رتاجه الداخلي ٠٠ ولكن هل يجرؤ أن يفعل هذا ؟؟ ٠٠٠ يفعل أكثر من هذا ٠٠ أن الرجل أذا أراد غدا مجنونا ٠٠ وهل هو يريد ؟؟ أجل يريد ٠٠ يريد ماذا ؟! \_ 77 \_

مريدك أنت ٠٠ انه يحبك ٠٠ يحبك ٠٠ ولكني أبغضــــه ٠٠٠ ابغضه ٠٠ أبغضه ٠٠ لا أريد أن أراه ٠٠ وسأقول له ذلك ٠٠ الان ٠٠ وفي هذه اللحظة ٠٠ سأقول له انني أبغضــــك ٠٠ أكرهك ٠٠ لا أريد أن أراك ٠٠ سأقول له ان من الثمار ما لا يمكن جنيه أبدا ٠٠ وأن من الورود ما لا يمكن قطفه أبدا ٠٠ ساقول له ذلك ٠٠ حتى ولو أدى الامر الى أن أرده ردا غسر حميد ٠٠ أن أصفعه على وجهه ٠٠ أن ألقى به من النافذة ٠٠ وهمت بأن تنصرف اليه ، بيد أن نظرة عارضة حانت منها الى المرآة فرأت جسدها العارى الا من تلك الغلالة الرقيقة • فمدت أصابعها اليها فتحسستها ، ولما لم ترض عنها نزعتها عن جسدها ، وبعد حين راحت على مهل ترتدي ثيابها ٠٠ وفكرت أي الثياب تختار ٠٠ ولكن هذا الثوب الجميـــل ٠٠ انني لم أرتده من زمن ، فلماذا لا أرتديه الليلة ؟! وارتدته ، ومن ثم راحت تنظر في المرآة الي ما ينطوى عليه هذا الشـــوب الماكرُ الخميث من فتنة واغراء ٠٠ ولكن هذا الهدب الطويل المسترخي ٠٠ قليل من الكحل في الزاوية يكمل الرواء ، ويفعل فعــل السحر ٠٠ ومدت أناملها اليه ٠٠ ولما فرغت منه وقفت تتأمله حينا ٠٠ وتعبث بأناملها حينا آخر في درج من أدراج خزانة ملابسها ٠٠ وما ان اصطدمت أناملها بشيء صغير حتى فرحت فرحا لا يقدر ، ققد وجدت أصبع الاحمـــر الذي لم تره منذ

سنين ولما أتمت كل شيء ورضيت عن كل شيء ، انصرفت تقطع على مهل ذلك المر المظلم ، وكأنها في زينتها احدى غانيات الاساطير تخطر في الليل ٠٠ حتى بلغت باب غرفته ، فمدت أناملها وفتحت الباب في حذر ، ثم انسرقت كالنسيم متسللة الى الداخل تسير على أطارف اصابعها ٠٠ حتى اقتربتمنه ٠٠ ونظرت اليه ٠٠ ورأته مستلقيا على سريره الصنغير الابيض يسبح في اغفاءة جميلة كأنه ملاك ينعم بحلم جميل ٠٠ وسرها ما رأت فراحت تتأمل ٠٠ تتأمل كل شيءفيه ، وكأنها تراهلاول مرة ٠٠ ومدت قدمهاالصغيرة الحافية وتقدمت خطوة من المرآة ٠٠ ثم وقفت وأرسلت نفسا رقيقا كأنه عبير الزهر ٠ ثم عادت الى قدمها الصنيرة العارية ونقلتها مرة أخرى ٠٠ وتقدمت قدمها الصنيرة ونقلتها مرة أخرى ٠٠ وتقدمت قدمها الصنيرة ونقلتها مرة أخرى ٠٠ وتقدمت

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

خطوة ثانية ١٠ وحطت كالعصفور بجانبه على حافة السرير ٠٠ وطالعها صدره العريض فراحت تنظر اليه ١٠ ورأت ذراعيه القويتين ١٠ ثم وجهه الجميل وعينيه الغافيتين ١٠ ثم شعره اللامع المتهدل بجانبه على الوسادة وكأنه حول وجهه الابيض المشرق ، سحابة سوداء تحف بهالة من نور ١٠ وشاقها الجمال ١٠ جمال شعره اللامع المتهدل ١٠ فمدت أناملها في حنان ١٠ ومست جبينه المشرق وشعره اللامع ١٠ وأحس وهو نائم بشيء كأنه النسيم يمس جبينه في هدوء ، وما أن رآها أمامه شعره في حنان ١٠ ففتح عينيه في هدوء ، وما أن رآها أمامه حتى اعتدل في جلسته ، وقال على الفهور وهو يمد يديه في خجل ، ويطرح على صدره العارى الغطاء ١٠

- ــ كم الوقت الآن يا آنسة ؟
  - ـ لقد انتصف الليل ٠٠
- شكرا · فقد حان موعد الابرة الثالثة

# رقان ایجن اس

يعد الكاتب للطبيستع كتابا جديدا ضمنه أعنف الماسى الجنسية التى فصل فيها القضاء المعرى عسل طريقته المقصية المعروفة ، وهذه هى احسدى الماسى التى تضمنها الكتاب المسلكور والاكان نفسه المحاكمة فيها قد ارجى الكتاب نفسه .



كنت كلما نظرت اليه ، آمنت بأن قسوة الشقاء هى فى تعلمه ، وليست فى تحمله وان من فضل الله على الاشقياء أنهم يتعلمونه سريعا ، ويحملون أعباء مهما ثقلت ويسيرون بها وسط الناس كأنهم منهم ، • فأنت لا تستطيع أن تنظر الى عم رضوان أو تجلس اليه وتتأمل لحيته الطويلة المسترسلة على صدره بيضاء ناصعة كأنها النور يقطر صفاء وطهرا • أو ترى وجهه الضاحك برغم تغضنه وبرغم استبساله المضنى فى سبيل اللقمة ، أو تستمع الى أحاديثه العذبة يرسسلها

بأبلغ الحكم · وتظن أن هذا الرجل يخفى في صدره همــــا كبيرا · أو يختزن في قلبه حزنا · أو حتى هو يفكـــر مجرد

التفكر فيما يسمونه الحزن أو الشقاء ٠ وعم رضوان هذا علممن أعلام قريتنا هو في القرية كالمخطوط القديم في المكتبة الحافلة · فهو أثمن كتبها لقدمه وأعزها لندرته • ولو لم يكن أحسنها موضوعا وهو قد بلغ الثمانين من عمره وزاد عليها بضع سنين ، ولم يبلغ أحد في القريةُ هذه السن • لذلك كان عَم رضوان هـو الآب والجد وجد الجد . مع أنه لا ابن له ولا أسرة ولا حتى قريب من بعيد ولكن القرية جميعا كانت أسرته وأبناؤها أبناءه وبناتها بناته ما من فتاة كانت صغيرة تلعب عند عربته الصغيرة التي يبيع عليها الفاكهة في القرية الاكبرت وتزوجت وأنجبت أطفالا ٠ كل ذلك وهو جالس أمام عربته على رأس الزقاق ينادى على بضاعته بصوته الجميل • ويودع هذه ويستقبل تلك لتودعه سرها • فقد كان قلبه هو الخزانة التي تودع فيها القرية أسرارها • فما من امرأة في القرية تحمل سرا الا أودعته قلب عم رضوان • وما من أيم وأرملة أو ثيب الا يحس عم رضوان بأحاسيسهاويتلمس لها الخيرمااستطاع وما من عدراءالتف كعبها ونضجت ثمارها وطاب قطافها، الا بحث لها عم رضوان عن البستاني الذي يعرف كيف يجنى الثمار ، كل ذلك وهو سعيد بهذه الحياة راض عنها الرضا كله ، الى أن التقى ذات يوم بمبروكة · · وكانت «مبروكة» هذه طفلة لايعرف عنهــا شيئا الا أنها ألقيت في الحياة قضاء وقدرا، كما يلقى بعشرات من أمثالها في الدنيا كل يوم • فنشأت يتيمة معدمة تستجدى اللقمة من كل بيت وتغيب النهار كله تتحسس بقدميهـــــا الحافيتين أزقة القرية وحاراتها متلصصة على تلك اللقمة من ثنايا الابواب ٠٠ فاذا ما أعجزتها في النهار ذهبت في الليل الى الاجران وراحت تبحث عنهـــا بين تلال الاتربة وأكوام. الروث ، كما تبحث الكلاب الضالة عن طعامها في القمامات • وتنبش الدجاجات الجاثعة عن رزقها في الارض حتى يغلبها النوم فتنام كما هي عند سفح ذلك التل أو على رأس الزقاق الى أن وجدت ذات ليلة من عربة عم رضوان مأوى لها يقيها غائلة الصقيع • فكانت تنام تحتها متخذة من عجلتيه الصغير تين حصنا حصينا • وتظل نائمة الى أن يعود علم رضوان من المسجد بعد صلاة الفجر فيوقظها مشفقا عليها حينا ومقيما أودها حينا • بأن يقدم لها كسرة من الخبز • أو بعض الفاكهة العطبة • أو رغيفا صحيحا من تلك الارغفة الطازجة التي يبعت بها فاكهته ، أو هو أحيانا يشركها في

وشميعرت الفتاة بهذه النعمة الجزيلة ، وذاقت حمالاوة الرغيف الصحيح بعد الكسرة الجافة • ولذة الشبع بعد قسيوة الجوع • واستشعر قلبها السعادة كلها وهي تأكل مع الشبيخ وتغمس لقمتها معه في ذلك السائل الذي اختلط بشيء من ادام • وكانت كلما شعرت بهذا وأحست بنعيمه يفيض عليها همت بأن تقول للشبيخ شيئًا • ولكنها لاتعرف ماذا يقال للناس عن هذا الفضل • ولَّا ماذا يسدى اليهم على هذه النعمة فتكتفى بأن تنظر الى وجهه في صمت وكأنها تنظر الى كتاب كريم نزل بالخير للناس وتروح تتبعه كالكلبالامين وان ذهب الى المسجد للصلاة فهي عند العربة تهش عليها وتذب عنهـــا وتحميها من عبث الاطفال والصبية • أما اذا ماغاب الشسيخ ساعة أو بعض الساعة فهي المنادية على الفاكهة بصــوتهـا الصغير كما ينادى الشيخ على فاكهته مغنيا بصوته الجهير وهكذا كانت الصلة بن الطفلة والشبيخ • ومسرت الايام • ومرت سريعة جدا على الفتاة ودائما ما تمر الايام سراعا على الفتيات الصنغيرات أشبه ما تكسون بانسام الربيع أو أنفاس الفجر٠٠٠ تترى رخاء وتهب صفاء فيورق العود ويينع الغصن وتعبق الازهار ٠ وهكذا سريعا مرت أيام مبروكة قفرع عودها وأينع غصنها وراح تحت الثوب الاسود الفضفاض، يتموج كالشذى فيملا الجو عبيرا وعطرا ، ونظر عم رضوان الى هذا الغرس الذي زرعته يداه • وتعهده عطفه ورعاه • رأى ساقيها الجميلتين وكيف رقت بشرتها والتفت على مايشىبه النور ورأى ردفها وكيف برز من العدم فجأة وراح سرا يناغي الثوب ويداعبه في الخفاء ٠ ورأى أشياء أخرى كثيرة جدا ولكن شيئا واحمدا هو الذي هاله أن يراه ٠ رأى صدرا عريضا قد خرج عسلي الوجود فجأة في استعلاء واستكبار وقد أخذته العزة بالجمال

واستهوته الفتنة بالناس فأطل على الدنيا فخورا يختال تعت المثوب برمانتين جميلتين طاب قطافهما ونفذ سحرهما وهو قد رأى من قبل صدورا كثيرة زانها الجمال وزينتها الفتنة وأى صدر فاطمة ومنجده ومباركه وزيناهم وكيداهم وأكابر وأم الحير ولكنه لم يرصدرا كصلى الرؤية استهوته ولذلك راح يتطلع اليه دائما وكان هذه الرؤية استهوته قراح يغافلها بن الحين والحين وينظر الى نهديها البارزتين وما فعله طيشها بالثوب الذى بدت ثقوبه على الصدر وكأنها منقار طائر جمبل وكانت تسره كثيرا هذه الرؤية و ورية منقار طائر جمبل وكانت تسره كثيرا هذه الرؤية ورؤية منقار التي نفذت منها رائحة الانوثة تغمر منخاريه وكان لايسعه الاأن يغض من بصره مفكرا و

وفكر عم رضوان ، وفكر كثيرا جدا حتى أجهده التفكر وهو يبحث بينه وبين نفسه عن البستاني الماهر الذي يعرف كيف يعرك هذا العود • ويجنى هذهالثمار • ويتذوق طعسم الفاكهة التي طاب قطافها ٠٠٠ ولكن لماذا لاتكون أنت ؟ ٠٠ أنا ٠٠٠ وبرقت عيناه ، وتدهورت أنفاسه سريعا وراحت شفتاه تردد بعض آيات من القرآن • ومن ثم ترك عربته وراح يحث الخطى الى المسجد ، وما أن بلغه حتى جلس في ركنمن أركانه يتلو القرآن • وظل كذلك الى أن أذن في النَّـــاس وجلس الى ــ الطبلية ــ التي أعدتها له مبروكة • وجلست هي قبالته تقدمله الطعاموتنتقيله رأسهذه الفجلة الطرية ، وقطعة الجبن النظيفة ولقمة الخبز هذه التي تقوى أسنانه على مضغها وتصف له جمال هذه الرجلة التي جمعت أعوادها من الحقل بيديها وطهتها له من غير أن يعلم ، وبسمل الشسيخ وراح يتناول عشاءه صامتا منمض العينين لاينبس الى أن مد يده ليقطف عودا من الفجل فالتقتأنامله مصادفة بيد مبروكة . واذا بشيء كأنه النار يكاد يحرقه ، فرد يده سريعــا وفتم عينيه وعندها عرف أن مبروكة جالسة معه تقاسمه العشه. وهم أن يقول لها شيئا ولكنه آثر الصمت وأغمض عينيه من جديد بيد أنه بعد حين وجد نفسه يقول لها وهو يرسم ابتسامة كبرة على شفتيه:

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ـ سىتتزوجىن يامبروكة ٠

فلم يتورد وجهها خجلا كماهو منتظر، وانما اكتنفته سريعا صفرة شاحبة وقالت وهي تعالج اللقمة التي شرقت في حلقها:

- أتزوج ؟ أ

ــ أجل ٠٠

۔ اذن أنت تطردني ؟

فتمتم الشبيخ وهو يمد يده الى عود آخر من الفجل :

س وهل يطرد الاب ابنته • فت ق قت الدمه ع ف عندما

فترقرقت الدموع في عينيها وهي تمسك بيده مرتعشة: - لاتزوجني • • لاتزوجني •

ــ الى هذا الحد تخشين الزواج ·

ــ أُخْشى فراقك ·

فقال الشبيخ وهو يمد عينيه الى وجهها :

ـ هذه سنة الله ٠

فانهمرت الدموع من عينيها وقالت خائفة وهي تقبل يده و تبللها بالدموع •

ــ لاتزوجني ان كنت حقيقة تحبني ٠

\_ والناس ٠ ؟

ـ أتخشى الناس ؟

وحانت منه التفاتة أخرى اليها فوقعت عيناه على صدرها فرد بصره سريعا وتمتم وهو يلقى بوجهه الى الارض:

ــ وأخشى الله يامبروكة •

ــ اذن تزوجنی أنت ۰

ففتح عينيه منذعرا كمن أصابه مس وقال:

ــ أتزوجك أنا ؟

ومسحت الفتاة الدموع المنسابة على شفتيها وقالت :

ــ لا كن زوجك عند الله · كما أنا آبنتك عند الحقيقة · •كان ما أرادت الفتاق ، وقدرت مد وكة في أسها هـــ

وكان ما أرادت الفتاة ، وقدرت مبروكة في أبيها هسذا الصنيع الذي قدمه اليها · وهذا العطف الذي أسبغه عليها · فقد كانت كل أمانيها أن تسعد الرجل الذي أسعدها وتحسن الى الإنسان الذي أحسن اليها · وتسدى جميلا الى من رباها ورعاها فراحت تعطيه من السعادة كل ماتملك المرأة ، ومن

الحب كل ماتملك الزوجة • ومن الرعاية والعناية والاخلاص كل مافرضه الله على الابناء للا باء، فهو عندها أمام الناس الاب الرحيم • وعندها أمام الله الزوج الوفى • • أما بينهـــا وبين نفسها فهو الرجل الذي انتشلها من بين تلال الاتربة وأكوام الروث • وأطعمها من جوع وآمنها من خوف •

وسعد عم رضوان بهذا كله سعادة لم يكن ليقدر أن الله يهبها للناس فانقلب شخصا آخر لا صلة له بالانسان القديم يضحك دائما ، ويمرح دائما ، وينهل سعادة الدنيا وهناءة الحياة من ذلك المعين الذي لاينضب ، وهو وفاء مبروكة ، وحمال مبروكة ، وصدر مبروكة الذي كان قبلته ، وهكذا عاد اليه شبابه وزايلته شيخوخته ، حتى أصببح لايرى الا نظيف الثوب أو ضاحك الثغر ، أو مغنيا يرسل عقيرته في الفضاء ينادي على بضاعته وهو في الحقيقة يتغنى بمبروكة ويصف جمال مبروكة ويتغزل في صدر مبروكة .

ع الصدر زاين وم التياب باين يا أغلى من العلي يا أغلى من العلي يارمان الجناين أخذه النشوة وهو يتطلع الى وجه معبودته الضاحك

المتورد وطرفها الاسود المضمخ فيدفع عربته فى قوة وسط الزقاق مرددا بأعلى صوته:

أسمر وجميـــل يابو رمش كحيل. يااحمر الخدين يارطب

أما اذا غازلته مبروكة · وكثيرا ما كانت تغازله · لانه كان يحلو لها أن تستمع الى أغانية فيها وتشبيبه بها · فكان ينسى وقاره ويتناسى شيخوخته · فيترك العربة ويضع يديه على صدغيه مغنيا :

رمان الجناين يا أخضر رمانك ياحبيبى طاب وفى عرضك راسى بتوعجنى اعملى حجاب فنجتمع نحن الصبية حوله • ونروح نردد معه الشلطر الاخير: اعملى حجاب • ونظل كذلك الى أنياتى على وصف الحبيب من شعره الى أخمص قدميه وصفا دقيقا رقيقا ممتعا ولا سيما وصفه للصدر وما عليه من رمانتين • وما بينهما من جدول يترقرق منه العسل المصفى •

أما اذا اشفقت مبروكة على ساعديه من ثقل العربة وراحت تدفعها أمامه نيابة عنه تجوب بها الحارات والازقة فهو من خلفها ينظر الى غصنها الرطيب وفرعها المياد وما يخفيه الثوب من فاكهة ويصف لنا مغنيا كل هذا أو بعضه في هذه الاغنية الجميلة التي كنا نطرب لها جميعا ونسير خلفه لنسمعها بيلدى أبو صدوير والتل الكبير وبنا والبطن قشطه لفايف والعسل له قنا والبطن قشطه لفايف والعسل له قنا قلت ياجميل دوقني العسل قال لي بنت عيشه تعرف ليالي الهنا لهنا به أن حظ عرف عرف ميان الهنا

بيد أن حظ عم رضوان العداثر لم يشسسا له أن يدوم هدذا النعيم ، ولا أن تعمر هدذه السسعادة التي كانت أشبه بعمر الزهر لايلبث أن يطلع عليه الصيف فيحترق • فقد ذهبت مبروكة ذات يوم الى النهر لتغسل بعض الفاكهة وتنظفها كعادتها • فنزلت الى الماء ودفعت أمامها «صفتا» ثقيلا امتلا بالبلح فغاص منها في الماء فهمت به لتنقذه فابتلعها اليم • ولم يقف لها على أثر الا عندما رؤيت جثتها طافية على السطح •

وترامى الخبر الاسود الى عم رضوان فاستقبله ضاحكا غير مصدق ماسمعت أذناه وكيف يصدق عم رضوان أن تمسوت مبروكة ٠٠ قيل له أن مبروكة ذهبت الى النهر ولم تعد فسخر وقيل له أن مبروكة قد ماتت فابتسم ولم يصدق ٠٠ وقيل له هيا لنشيع جثة مبروكة ونترجم على جدثها الطاهر فضحك من قولهم ٠٠ وترك أهل القرية جميعا يسيرون خلف النعش باكين مترحمين ٠ وذهب هو الى داره وجلس ينتظر مبروكة ٠ ولما لم تعد وقضت أول ليلة في حياتها خارج الدار ٠خرج مع الفجر يجوب أزقة القرية باحثا عنها وكلما قابله أحسد استوقفه وسأله في هدوء عجيب ٠٠ ألم تر مبروكة ؟ وأذكر وسألني عنها ٠ فلم اتمالك نفسي وانسابت الدموع من عيني وسألني عنها ٠ فلم اتمالك نفسي وانسابت الدموع من عيني فاقترب مني وربت على كتفي وهو يقول منصرفا:

وذهب الى النهر وجلس على حافته يتأمل الماء وينتظر مبروكة وكثيرا ما كان يسرح به هذا التأمل الى حد رؤية مبروكة وكانت تخرج له من اليم وتخرج حلوة جميسلة كما كان يشتهى ويزين صدرها ذلك الرمان الذي كان يحبه وتروح عارية في الماء تداعبه وتلاعبه وكما كانت تداعبه وتلاعبه في الدار ويروح هو يغترف بعينه ما يشتهى من صدرها ، ومن ذلك الرحيق العذب الذي يترقرق في وسطه عسلا مصفى ويظل كذلك الى أن تأخذه النشوة فيهم بتقبيلها ولا أن الحقيقة تصدمه فيعود من حيث أتى يجفف عبراته الصمامتة وظل كذلك الى أن ساءت حالته وهزلت شيخوخته وكذلك خسرت تجارته حسرانا كبيرا، فقد عرفنا نحن الصبية في القرية ماهو الشيء الذي لايرد به عم رضوان سؤالا فماكان على الصبى منا الا أن يقدم اليه مليما واحدا وأحيانا لايقدم له شسيئا ويقول له:

" «وحياة رحمة مبروكة» فيعطيه بالمليم كل ماعلى عربت من فاكهة • عطبة أو طازجة : وتبدى شقاء الشيخ فى كل شىء حتى فى ليته التى غام بياضها وغدت زرقاء باهتة أشبه بجلد القنفذ الميت • وكان يبدو ذلك واضحا فى جلست المتخاذلة أمام بضاعته يذب بيده المتعبة أسراب الذباب التى تجمعت أمامه على حفنة من البلح الحامض وهو يغنى بصوت لا يكاد ببن •

صلاة النبى على عيشه وبلح عيشه ياريت يوم الوداع لم كان ياعيشه

أو فى رؤيته وهو يعبث بأنامله الحزينة فى بعض حبات من الجوافه العطبة ويردد :

ـ أغلى من الجواهر ياجوافه ٠٠٠ الوقه بقرش ٠

وذهب عم رضوان آلى النهر ذات ليلة ولمس على الشاطى، ينتظر مبروكة تخرج اليه من اليم كالعادة ولكنها لم تجرج فأحزنه ذلك حزنا شديدا وعاد مكتئبا ينتزع قدميه انتزاعا من الارض حتى بلغ داره وهناك جلس على الحصير الني كان يجلس عليه مع مبروكة ، ورأى الطبليسة التى كانت تعدما له ميروكة حافلة بأشهى الاطعمة منكفئة خلف الباب

ورأى القلة التي كانت تملؤها وتضعها له في المنور فتثلج في دقائق • ملقاة بعيدا قد كسر عنقها • ورأى شيئا آخر علـق على مسمار صدىء في الحائط كما يعلق الإنسان المخنوق في حبل ، فتبينه فاذا به قميص مبروكة الحريري الاحمر الـذي كأنت خاطته لنفسها وارتدته ليلة الزفاف • ثم رأى غير هذا كله شيئا لم يكن قد رآه من زمن ٠ رأى في قلب الصندوق الصغير الذي كانت مبروكة تحفظ فيه ثيابها رمانتين جافتين كان قد احتفظ بهما عندها حين أوشك موسم الرمان على الانتهاء ليتغزل فيهما كلما أراد أن يتغزل في مبروكة ويصف صدرها ، رأى كل ذلك فأيقن أن مبروكة قد ماتت فعلا. وايقن أنه لايستطيع بعدها أن يعيش في القرية مادام كل شيء فيها يذكره بمبروكة • وقام على الفور واحضَر جوالاً كانّ يستجلُّب فيه الفاكهة من السوق · ووضع كل مايملك · جلبابه القديم الذي ينام فيه • وبعض أرغفة جافة تقيم أوده في الطريق • وحرص حرصا شديدا على الرمانتين فلفهما باحكام في قلب القميص الحرير الاحمر ووضعهما في الجوال وحمله على ظهره م ومن ثم تسلل من القرية في الليل لايري أحدا ولا يراه أحد وظل يسمير على غير هدى ٠ ويضرب بعصاه في الارض ، وكلما لحقه الليل وضع الجوال على الارض وألقى برأسه الثقيل عليه الى أن يطلع الفَّجر فيواصل سيره ٠ الى أن وجد نفسه عصر ذات يوم يجلس مع الجالسين أمام باب مسجد سيدنا الحسين وكما يحن الغريب الى الغريب ويتعرف البائس على الشقى تعرف عم رضوان على الشبيخ متولى بائع العرقسوس أمام باب المسجد • وتوطدت الصلَّة بينهما سرَّيعا ، ولما أقبـــل الليل اصطحبه الشبيخ متولى الى داره في حارة المساعلية \_ خلف المسجد تماما واضافه في غرفته الصـــغيرة بالدهليز الفسيح في بيت الشوادفية وهو بيت قديم متا كل • وكان بالدهلين غرفة خالية استأجرها عم رضوان بعشرين قرشا بدفعها عندما يبسر الله له الحال • وكان بالدهليز خمس غرف أخرى يقطن احداها عم متولى • ويقطن الثانية الشبيخ نوفل وهو فقيه ضرير يقرأالقرآن أمام المسجد • وتقطن الغــــرفة الثالثة المعلمة لبيبة الكراشاتية مع ابنتها أنوار وهي تشتغل

فى الحى ببيع الكرشة والكوارع ولحمة الرأس ، وفى الغرفة الرابعة يقطن الاستاذ حسبو وهو عرضحالجي عند المحكمة الشرعية • واشتغل حينا كاتبا لاحد المحامين لذلك كتب لافتة كبرة على باب غرفته سطر عليها :

الاستاذ حسبو المناديلي ، وكيل الافوكاتو نجيب البشلاوي بالاستنناف العالى ومجلس الدولة ، والمحاكم الشرعيــة ، وعضو نقابة المحامن ، أما الغرفة الخامسة فتقطنها الست لواحظ وهي امرأة في مقتبل الشباب والنضارة ، ولـــكن لايعرف على وجه التحديد المهنة التي تزاولها ٠٠ ووجد عـم رضوان في هذه الزمرة الجديدة بعض الراحة ، فقد أولوه جميعا عطفهم ولا سيما المعلمة لبيبة التي ابتاعت له في اليوم الثانى فرشا متواضعا واشترت بعض مصنفات من مخلفات الفاكهة وأجلسته بجوار طبليتها على باب الزقاق ، ينادي هو على فاكهته • وتنادى هي على اللسان والمخ والجـواهر وأكل الباشوات ياكوارع بتلو ٠ وهكذا اطمأن عمّ رضوان الى حياته الجديدة وتوطدت علاقته جدا بالمعلمة • أما ابنتها أنوار فكانت تحب أحاديث الشيخ وفكاهاته الى حد كبير وكثيرا ما كانت تجلس الى جواره وتتحدث اليه حديثا طويلا ، وجلست أنوار بجواره يوما وكان يوم جمعة وهو يوم عطلتها في مصـــنع الطرابيش الذي تعمل به النهار كله • وراحت تتحدث البـــة كالعادة ، وهو يتحدث اليها كالعادة ايضًا • غير أن نظرةعابرة منه في ذلك اليوم جعلته يرد الطرف سريعا وهويرتعش كمن أصبب بحمى مفاجئة ٠ فقد رأى صدار مبروكة الذي بعرفه جبدا ورآه يدل تيها بالرمانتين الجميلتين ويميس عجبا كلما هب النسيم على الثوب ولاح ذلك الجدول الذي يترقرق عسلا مصفى • واغمض الشبيخ عينيه وعاد ففتحمها ثانية فهاله انها حقيقةً وليست مجرد خيّال أو وهم كما تعود ان يرى فيأيامه الاخيرة فأطبقهما وهو يرتعش · فسألته أنوار عما به فــلم يجب · وكذلك سألته المعلمة لبيبة فلم يجب أيضا · وانما ترك فرشه وذهب الى غرفته المظلمة في قلب الدهليز ، وما أن بلغها حتى ألقى بجسده وشفتاه تهمهمان بالفاظ لايسمع منها غير اسم مبروكة وتعالج عيناه دموعا غزارا انسابت عسلي

لحينه الطويلة فأحالتها الى شبكة كبيرة من الدموع وطل كذلك لإيفطن الى نفسه المأن دق عليه الباب الشبيخ نوفل عند الفجر ليصحبه الى المسجد •

وعاد عم رضوان من المسجد وجلس الى «فراشه» على رأس الزقاق مبكرا على غير العادة وراح ينادى على بضاعته بصبوت خافت وعينه ترقب من بعيد شيئا • الى أن خرجت عليه أنوار من الدهليز كماتخرج الشمس من خلف غمامة سودا واستوقفها وراح يداعبها ومن غير أن يفطن الى مايقول وجد نفسه يسألها:

ـ أريد أن أتزوجك باأنوار •

فضحكت الفتاة لهذه الفكاهة الطريفة وأسرعت في طفولة محببة، وأمسكت بلحيته وخنقت شعرها الطويل بين أصابعها وجذبت وجهه اليها حتى كاد يداني وجهها وقالت وهي تضع سبابتها على ثغره:

\_ هس ماتقولش كده ياشاطر·

ثم انفلتت من أمامه كما ينفلت العصفور في الهواء وغابت عن عينيه ولم تدر أنها قد سببت له بهذه الدعابة ألمسا لايحتمل فقد مكنته وهي تدني وجهها من وجهه من أنيشم ذلك الارج الذي يتضوع مسكا من صدر مبروكة ٠٠٠ ولكن كيف يحرم منها وهي مازالت على قيد الحياة ؟ وما زال صدرها الذي يحبه يتضوع عبيره ويعم شذاه ١٠٠ اية قوة في الوجود تستطيع أن تحرمه من حياته ١٠٠ من ذلك الرمان الجميل الذي طاب عناه ١٠٠ ان مبروكة لم تمت ١٠٠ واكتنفته فرحة غريبة أضفت على وجهه المترهل ولحيته المكتئبة اشراقة جميلة أنارت وجهه وبغثت فيه الحياة من جديد ففتح عينيه ورأى الصبية من حوله ورأى فرشه وماعليه من فاكهة ولاول مرة بعدأن ماتت مبروكة انطلق صوته بالغناء الجميل ٠

وأقبلت مع الضحى المعلّمة لبيبة • وأقبلت كما هى العادة بعجيجها وضجيجها تحمل على كتفيها عدة حبال علقت بها رؤوس بعض الثيران الكبيرة • وعدة ارجل تسيل منها الدماء وبين يديها كرش كبير تنسال منه رائحة الروث العفنة ، وما أن بلغت طبليتها الكبيرة بجوار فرش عم رضوان • حتى القت عليها بكل هذه الاحمال وهى تقول فرحة منورة الوجه :

\_ مبروك يارضوان.

ب خبر یاست

ـ أنوار اتخطبت ٠٠

وقبل أن يجيب بشىء قالت الست لواحظ التى كانت قد أقبلت من بعيد تسبقها عدة فرقعات كبيرة • بعضها تحدثه اللبانة الكبيرة التى حشرتها فى فمها • وبعضها ينبعث من شبشبها الاسود اللامم الذى تزينه وردة حمراء •

\_ مبروك يامعلمة اتخطبت لمين ؟

\_ عبده افندى المكوجي اللي على رأس الزقاق .

ولاحظت المعلمة شبيئا غريباً اكتنف وجه عم رصوان فسالته فقال سريعا وهو يرسم على وجهه ابتسامة باهتة :

ــ لاشيء ٠٠ كنت أريد أن أتزوجها أنا ٠

فضحكت المعلمة حتى استلقت على قفاها · وقالت الست لواحظ وهي تنصرف غامزة بعينيها :

ــ انت تتجوز المعلمة ٠

وأثرت هذه الكلمة فيه تأثيرا كبيرا لانها ذكرته بحقيقسته المرة • بالزمن الذي يعبث بشبيخوخته على هذا الوضع المهني • والايام التي تسخر من وجهه المتغضن ولحيته الطويلة والقدر الذي لايريد ان يشفق على تسعين عاما ، انقضت في شـــقاء لايحتمل • ثم قلبه الذي ما زال يهفو الى صدر مبروكة كمـــا يهفو الوليد الى صدر امه ٠ واثر فيه هذا تأثرا عميقا ٠ حتى خارت قواه ٠ وظل كذلك أياما أحس خلالها بأنه سيموت ٠ فلم يزعجه هذا الاحساس بل أطربه الى حد كبر لانه سيلتقي بمبروكة كما حدثه بذلك الشبيخ نوفل • وسيستعيد معهماً سعادته وهناءته • وسيلقى برأسه هذا الثقيل على صدرها ويستنشق عبير ذلك المسك من جديد • ولكن هـــــل ماتت مبروكة حقيقة حتى يلتقي بها هناك ؟ وفجأة تولاه احسساس جديد بأن مبروكة لم تمت · وانها ما زالت على قيد الحيـــاة وانها تعيش معه في دهليز واحد • وكل مافي الامر انهـــــم انتزعوها منه انتزاعا • ليزوجوها من عبده افندي المكوجي الذي على رأس الزقاق • ولما تأكد من ذلك بينه وبن نفسية أحس بأنه لم يمرض وانه مازال في صحته وقوته وانه يريد

أشياء وأشياء • فترك مكانه وألقى بمذبته بعيدا وراح طوال. اليوم يقطع الزقاق: هابا وجيئة ، يبعث حينا عن عبــــده افندى الكُوجي الذي على رأس الزقاق • وحينا عن مبروكة التي يريدون أنتراعها منه ، ومع أنه كان يلتقي بعبده وبانوار عشرات المرات في اليوم الا أنه لم يرهما ٠٠ وظل كذلك اياما الى أن تعب وأحس بأنه يريد أن يستريح فدلف خلسة دون. أن يحس به أحد الى الدهلين • وبينما هو يقطع ظلامه أحس. بحركة في غرفة المعلمة، فعرج عليها من غير أن يُدرى وتلصص من ثقب الباب • فاذا به يرى شيئا فلم يصدق عينيه ، فعاد وفتحهما مزة أخرى وأرسل بصره طويلا ، فرأى أنوار واقفة أمام المرآة الصغيرة المعلقة في الحائط متجردة من ثيابها جميعا تحاول في نشوة أن ترتدي ثوبا جديدا أبيض اللون ، هــو الذى أعدته لليلة الزفاف ، لترى فتنته على جسدها ، ونظر عم رضوان من ثقب الباب الى الجسد العارى والفتنة المتيقظ ــــــة ورأي فيما رأى صدر مبروكة ٠٠ ورآهكما هو بغديرم الرقراق ورمانه الجميل ورائحته الذكية ، وأخيرا في غطرسيته وكبريائه • وانبعثت الىأنفة رائحة الانوثة تحترق في منخاريه ودلف منه ثم أغلقه في عنف ٠٠ فذعرت الفتــــاة وبحركة لاارادية رفعت يديها بالثوب الى صدرها فحجبته • وغــاظه أن تخفى عنه بضاعته فاقترب مربد السحنة لامع العينين ٠

- إخرج ٠٠٠ اخرج

- أتطردينني ؟ ٠٠٠ - قلت لك احرج ٠٠

ــ أنا رضوان يأمبروكة ٠

وصر على أسنانه ووقفت شعرات لحيته الطويلة كالحراب. فغدا كذئب مفترس، •

ـ قلت لك اخرج ٠٠٠

ے قلب لگ آخرج ۲۰۰۰ – أنا رضوان يامبروكة ٠

ــ مبروكة مين ٢٠٠٠ أنه أنوار ٠٠ أنوار

وكفكفت مرتّعبة تلوذ بالحائط · فقالٌ في غلظة وهويقرض. على أنيابه وينتزع الثوب من يديها :

- انت مبروكة ٠٠ هذاالصدر ملكي وهذاالرمان غرس يدي وهيت الفتاة أن تصرخ فأطبق على شفتيها بيديه وهـــو يرغى ويهدر كالثور وقد سال لعابه اللزج على صدره فلوثه ٠ ـــ أنا رضوان يامبروكه ٠

ودفعته الفتاة عنها في قوة هائلة .

أسقطته على الارض وهمت أن تفتح الباب لتستغيث ولكنه قجأة شعر بقوة هائلة تسرى في كيانه كله فجذبها في عنف من قدمها وأسقطها بجواره على الارض وراح في قوة الشور يطبق على نهديها وكأنه يريد أن ينتزعهما وهو يرغى :

ـ أنا رضوان يامبروكة !

واستطاعت الفتاة بعد صراع عنيف أن تخلص يديها من ذراعيه • وما أن فعلت حتى غرست أصابعها في عنقه المترهل فخنقته وظلت تخنق حتى برزت عيناه وأحس بأنه يموت وعز عليه أن تقتله مبروكة بيديها قراح هو الاخر يضغط على عنقها في غيظ كبير ، وفجأة رأى سيكينا كبيرة ملقاة على الارض بجوار خطافين كبيرين فتناولها وراح يردد في جنون كبير : يأنا رضوان يامبروكة •

ورأت الفتاة السكين في يده فذعرت ونزعن اصابعهامن عنقه ورأت الفتاة السكين في يده فذعرت ونزعن اصابعهامن عنقه مستسلمة ولكنه كان قد أجهز عليها ووبنفس السرعة التي اجتز بها رقبتها ، اجتز ثدييها وفتح الباب سريعا وخرج الى الطريق يركض قي سرعة جنونية وما أن بلغ المسجد ورأى جموع المصلين خارجة منه وحتى توسطهم وراح يرقص أمامهم بثيابه الملطخة بالدماء وقد أمسك \_ بالثديين \_ في يديه وراح يغنى بصوت أشبه مايكون بصوت النار في الاذان:

ع الصَـدر زاين وم التيـاب باين ً ياأغلى من العـين يارمان الجنـاين

## أغلى من العين



« فى قصر الخلد ، حيث الخليفة هارون الرشسسيد ، فى جناحه الخاص لم يبرحه منذ أيام ، والوزير جعفر والعباسة يتهامسان عند الشرفة ٠ »

العباسة : أراه قد تغير كثير في هذه الايام •

جعفر: كيف !

العباسة : ساهم ، واجم ، لا تعرف البهجة طريقها الى قلبه ولا الابتسامة سبيلها الى شفتيه .

جعفر ( دهشاً ينصت الى لحن موسيقى ينبعث من جناح الملك ) وهذا الذى أسمع، هذه الالحان التى تسيل رقة وعذوبة وهذا الغناء الذى يذيب القلوب • ثم هذه القيان • وتلك الحسان ، اللائى يتماوجن من حواليه • فينثرن الفتنة وينفثن السحر ، فيملائن الكون عطرا ، أكل هذا لا يبعث البهجة الله عليه • • ؟

العباسة : كل هذا يثير شجونه ، يرهف عواطفه ، يرهق

قلبه المعنى انه يضيق حتى بأنفاس الزهــر ، نقد رأيتــه بعينى ، يسدل الستر على النوافذ حتى لايرهقه عبير الشدى جعفر ( مفكرا ) : ومنذ متى هو كذلك ؟ العباسة : منذ أن جاء الى القصر بتلك الاعرابية • جعفر ( دهشا ) : راعية الشاء العباسة : أجل • جعفر: عجيب هذا الذي أسمع٠٠ العباسة : وأعجب منه أن تراه ٠ اذن لرأيت قلبا أذوى به العشب ق ، وأذرى به الضنى • لم أره مولها كما أراه الان • ( لنفسها ) : وكم سألت نفسي ، وفيم هذا الوله ، وهي بين بديه ، ملك دراعيه ( لجعفر ) : ترى هل يطمع العاشق ، في أكثر من أن يظفر بمن يعشق ؟؟ جِعَفُو ( متخابثا ) : سبلي قلبك 🔭 العباسة ( غاضبة ) : انى أحدثك عن الخليفة • جِعفر: انه ليس كما تظنن ٠ العباسة : ماذا به اذن ؟ حعفو: بقظة ضمار ، وعما قريب ستغفو العناسة ( في دهشه ) يقظة ضمر! جعفر: لعل قلبه الكبير يراجعه في اغتصابها العباسة ( دهشة ) : اغتصابها ! اغتصاب من ؟ حعفر : سلافة ٠٠ هذه الاعراسة **العباسة : وممن ؟؟** جعفر: من الذي تحب العباسة : من الذي تحب ؟ ومن هو ؟ جعفر: أعرابي يرعى الابل • العباسة : ( وقد ازدادت دهشتها ) يرعى الابل ؟ جعفر : أجل · يرعى الابل · العباسة : لم أفهم شيئا ٠٠ وضم ٠ جعفر : معذرة • لانني لا أستطيع • العباسة: أسرهو؟ **جِعَفُر** : انه من أسرار الرعية · العباسة ( غزلة تنظر اليه ) : وان لم يصدق جعفر العباسة

فمن يصدقها اذن ؟

**جعفر** : جعفر •

العباسة : قل اذن •

جعفر : على أن يضم الى ما بيننا من أسرار

العباسة (مسبلة الهدب في خفر ): وهل بيننا أسرار؟ جعفر (هائما ): بيننا الدنيا بما رحبت ، الحياة بمــــا

جمعت ٠٠ بيننا ٠٠

العباسة ( مقاطعة ) : دع حديث جعفر والعباسة ، وهات حديث الخليفة وسيلافة ·

جُعفر : ألا يطربك حديث جعفر والعباسة ؟

العباسة : يلذ لى أن أسمع حديث العشاق · جعفو : وأنا أيضا ·

العاسة : اذن قل •

جعفر: كنت ذات ليلة مع مولانا الخليفة • نجوس خلال الديار و نتفقد شؤون الرعية ، وكنا في زيين غريبين ، لهم يعرفنا فيهما أحد • وكان القمر في الافق ، يرسل نوره على دجلة ، فيحيل صفحته الى بساط من فضة ، يتماوج ذات اليمين وذات الشمال ( ينظر اليها ) كما يتماوج الان همذا الشعاع النوراني ، على صدر فاتنة بغداد •

العباسة ( وهي تنكس هدبيها ) : وبعد ٠

جعفر (مستطردا) : وكان مولانا الخليفة مبتهجا مسرورا، تغمره السعادة بما أياء الله عليه من نعيم يتمثل في ولاء رعيته التي تسبح بحمده ، وتشيد بفضله ، وتود لو تصنع له من حشاشات القلوب ، عرشا يجلس عليه ، ومن أفئدة العيون بساطا تحت قدميه ، وهزنا الشوق الى الفضاء ، فخرجنا الى المروج في الليل ، وفجأة سمع مولانا الخليفة صوتا ينبعث في السحر كأنه السحر ، ويسرى مع أنفاس الظلام ، فيعطر آذان الليل ، فتبعناه في الظلام ، فاذا بنا أمام أعرابية كأن وجهها الليل ، فتبعناه في الليل بجوار الخيام ، فتحدث اليها الفلق تناجى حبيبها في الليل بجوار الخيام ، فتحدث اليها مولانا الخليفة حديثا طويلا ، عرف منه أنها تحبأعرابيا يرعى الابل عند الشاطىء ، وأنه قد خطبها الى أهلها ، وسوف ترف اليه بعد أيام ، وما أن سمع مولانا هذا ، حتى تركها وانصرف اليه بعد أيام ، وما أن سمع مولانا هذا ، حتى تركها وانصرف

وفي النفس ما فيها من تعلات ٠ **العباسة:** وبعد • **جعف**ر : احتجبت الشمس وراء الافق ، حتى نفذت مشيئة مولانًا الخليفة • **العباسة**: كيف ؟! جعفر: قبل أن طلع الصبح ، كانت سلافة في القصر • وخطيبها في السجن • العباسة ( مأخوذة ) : في السجن ! جعفى (مبتسما): أجل العباسة : ولماذا ؟ جعفر : حتى لا يغرى القنص ، كلب باللحاق به ٠ العباسة: انه الظلم • جعفر: انه العدل بعينه • العباسة : العدل أن تفرق بين قلبين • **جعفر** : العدل أن يرضى مولانا الخليفة • العباسة : ( لنفسها بعد صمت ) : العدل أن يرضى مولانا الخليفة ( لجعفر ) : وهل رضي ؟ جِعِفُو : قلت أنها يقظة ضمير • وعما قريب سنغفو • **العباسة**: أجميلة هي يا جعفر ؟ جعفر: لم أرها • العباسة ( دهشة ): ألم تكن معه ؟! جعفر ( ينظر الى عينيها ) : منذ أن نظرت الى السماء ، لم تر عيني الاقمرا واحدا ٠ العباسة ( متبرمة ) : دع حديث الغزل • جعفر : وفيم أتحدث اذن ؟ العباسة : في شؤون الخلافة • جعفر : وكيف تساس بلا قلب ؟ العباسة : ( متجاهلة ) أي قلب تعني ؟ جعفر: يا لك من جاحدة • قلب من أذرت به عيناك **العباسة :** قلت لك دع حديث القلب • جعفر (هائما): وهل تعبق الزهرة ، ان ظمىء الغصن؟ العباسة (تنظر اليه)

```
جِعفر : وهل يجري النهر ، أن امتنع المطر ؟
                     العباسة ( تنكس رأسها في خفر )
         جعفر : وهل تعزف القيثار ، أن انقطع الوتر ؟
                  العباسة ( متوردة الوجه تنظر البه )
        جعفر: وهل تترى الانفاس ، ان نضب القلب ؟
العباسة ( تعبث بطرف شاله بأنامل مضطربة ) : أهــــنا
                                        حديث القلب ؟
                          جعفر: أنه حديث الحب
                                 العباسة: أتحسني؟
جعفر : وهل لا يحب العابد معبوده ؟ ٠٠ ( بصوت المتهتدج)
                                  الكم وددت ( يصمت )
                              العباسة : وددت ماذا ؟
                              جعفر: (يصمت) ،
                             . العباسة : قل ، قل ٠٠٠
جعفر: (وهو ينظر اليها) : لوصنعت من هذه الشفاه كأسا
                             العماسة : هنك صنعت ·
                   جِعفر: اذن لرشفت رحيق الحياة ٠
                             العباسة : واذا ارتويت ؟
                       جعفر: الهبتني سياط عيناك -
                             العباسة : وإذا ألهبتك ؟
              جعفر: تبردت من حرها بخمر شفتيك •
                 العباسة ( هائمة تنظر اليه ) : جعفر!
                                  جِعفر: معبودتي ٠
                          العباسة : زبيدة تمكر بنا -
                         جعفر : وجعفر خير الماكرين ٠
        العباسة : لقد ترامي اليها حديثنا ليلة الحراقة •
              جعفر : وقد أطحت برأس من نقله اليها •
                       نالعباسة ( وجلة ) : انه عمرة ·
                  جعفر ( هامسا ) : قتل ليلة الامس ٠
       العباسة ( ممسكة بيديه ) : انني أخشى الخليفة •
                               جعفر: انه في يدي ٠
```

العباسة : أدخل السرور عليه -

جعفر : سأجعل الكون يصغى الى أنغام ضحكاته ( تدخل احدى الوصيفات )

الوصيفة ( هآمسة في وجل ) : مولانا الخليفة ٠ العباسة ( هامسة لجعفر وهي تنصرف مسرعة ) : كن حذرا (تخرج)

( يدخل الخليفة « هارون الرشيد » مهمسوما بادى. الزن والشحوب الذي تلتمع صفرته في عينيه ٠ )

الخليفة (لجعفر): أنت هنا؟

جعفى : منذ أن تنفس الصبح يا مولاى

الخليفة وفيم البكور ؟

جعفر : لقد ترامي الى أن مولانا الخليفة • مد الله في عمره، وأدام عزه ، وأطال أيام ملكه ، ليس على ما تنشده الرعيةلذاته الكريمة ، من راحة بال ، وسعادة حال •

اخليفة : من قال ذلك ؟

جعفر : الشمس المتوارية حزنا وراء الافق ، الطير المنكس أجنحته في السماء ، النهر الساهم الواجم الحرين ، الورود المنكسة على أغصانها تعتصرها ريح الحزن اعتصارا • انمولانا الخليفة ، اذا فارقت الابتسامة شفتيه حزنت الطبيعة ،واكتأب الكون

الخليفة ( لنفسه ساخرا ) : حزنت الطبيعة ، واكتسأب الكون

> جعفر : كل ما في الوحود مسخر لك يا مولاي ٠ الخليفة : حتى الذي لا أملكه يا جعفر ؟ جعفر: ليس من شيء لا يملكه الملك •

الخليفة ( محزونا ) : قلت يوما ما تقول • الى أن وحدته

جعفر ( دهشما ) : أي شيء وجدته يا مولاي ؟ الخليفة ( وهو ينظر حزنا ) : الشيء الذي لا أملكه ·

> جعفر ( متعبحبا ) : الشيء الذي لا تملكه !! **الخليفة** : أجل •

جعفر : وما هو ؟

الخليفة : قلب المرأة .

جعفر : وأدتها أمها ، من تضن بقلبها على أمير المؤمنين ، أى النساء يا مولاى • لا يقتلها الشوق الى رضاك •

الخليفة (واجما): سلافة ٠

جِعَفْر ( مَأْخُوذًا ) : سَلَافَةً !

الخليفة : أجل

**جعفر :** تلك الاعرابية

**الخليفة** ( في سهوم ) : راعية الشاء ٠

جعفر : ولكنها بين يديك ، ملك ذراعيك يا مولاى •

الخليفة : كتلة من النلج ، جسد بلا قلب ، انفاس بلا روح المرأة بلا جسد .

جِعفُر ( دهشا ) : امرأة بلا جسد ؟

« تدخل احدى الوصيفات • وتتقدم خطوة • ثم ترجع خطوة »

الوصيفة : أن مولاتي الملكة ، لتطمع في أن يؤذن لها بالمثول بين يدى مولانا الخليفة •

جعفر : ان مولانا ينظر في شؤون الخلافة ٠

الخليفة : سأنتقل الى جناحها بعد حين ٠

• الوصيفة (تتقدم خطوة ثم ترجع أخرى): أمر مولاى • « تنصرف »

جعفر: امرأة بلا جسد 🕶

الخليفة ( وهو يتلوى حزنا ) : انه الحب يا جعفر ( ينهض متخاذلا الى احدى النوافذ ، ويزيح بيديه الستر وينادى ) على بعنان •

« تدخل عنان سريعا ، وهي جارية حسنة ، تقوم على شوون الخليفة الخاصة • وما أن تبلغ التكئية التي تقف عليها الخليفة حتى تخ، راكعة عند قدمه • »

يقفَ عليها الخليفة حتى تخر راكعة عنّد قدميه • »ُ عنان : مولاي •

الخليفة : أسألك عن سلافة ·

عنات : يظلها جناح عطفك يا مولاي ٠

**الخليفة** : كيف حالها • ؟

عنان : يجملها الحرير والمخمل ، ويزينها الماس والجوهر ، ويتضوع عبير المسك من عطفيها ، ويقتلها الشوق الى اللقاء ٠ الخليفة ( لنفسه ساخرا ) : ويقتلها الشبوق الى اللقاء )لعنان بعد صمت طویل ) علی بها ۰

عنان ( تتقدم خطوة ثم ترجع أخرى وتنصرف ) :

جعفر: لیادن لی مولای الخليفة ( لا يجيب )

جعفو ( ينصرف )

« تدخل سلافة تسبقها رائحة العطور ، تتعثر في فاخسر الثياب ، وتبدو شاحبة اللون محزونة الفؤاد »

سلافة (وقد ركعت عند قدمية): مولاي ٠

يجلس عليها ) : اجلسي ٠

سلافة : عفوا يا مولاى ·

**الخليفة** : اجلسي ٠

سلافة (يقطع أنفاسها الحزن ): وهل أجرؤ ٠ الخليفة: أنت .

**بسلافة** ( مقاطعة ) : أنا جاريتك يا مولاي ٠

**الخليفة** : أنت حبيبة •

سلافة : كلا يا مولاي

الخلفة : ماذا أنب اذن ؟

سلافة : خادمة ٠

الخليفة (ينظر اليها بشوق وقد أجلسها بجـــواره) : ما أجمل هذه الزهرة البكر .

سلافة : انها من صنع خمیلتك یا مولای ٠

الخليفة : انها من صنع الله •

سلافة : الله خلقها ، وآنت قطفتها ٠ **الخليفة** : أنا رعيتها •

سلافة : بل وأدتها ( تبكي )

الخليفة: أتبكن ؟

سللَّفة : من جرح يتنزى ٠

الخليفة : أي جرح تعنين ؟

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

سلافة: جرم قلبي ٠ **اخليفة**: أتحسنه ؟ سيلافة : أكذب ان قلت لا • **الخليفة : حتى على البعد ؟** سلافة : كما كنت على القرب ( تبكى ) الخليفة ( وهو يجفف لها دموعها بيديه ) : ولكني أحبك ٠ سلافة : وهأنذي بين يديك · الخليفة: أنا لا أريد ذلك • سلافة : وها هو جسدي بين ذراعيك ٠ الخليفة: ولا هذا أيضا ٠ سلافة : وها هي حياتي ٠ اقض عليها أن أردت ٠ الخليفة : أريد قليك • سلافة : لست أملكه · **الخليفة** ( حانقا ) : من يملكه اذن ؟ سلافة (سابحة ): الذي يأسو جراحاته ٠ **الخليفة** : وهل لا أستطيع ؟؟ سلافة : القلب يا مولاي ، كالزهرة ، لا يقطف مرتين ٠ الخليفة: أوهام • سلافة : القول ، ما يقول المالك ، لا ما يقول المملوك • الخليفة ( متبرما ) : أي مالك وأي مملوك ؟

سلافة : أنت المالك ، وأنا المملوك · الخليفة : يريد المالك أن يكون مملوكا ·

سلافة : وتريد الارض أن تكون سماء ( تيكي ) ٠

**الخليفة** : ألا يعوضك عنه شيئا ؟ **سلافة** ( سابحة ) هيهات !

المعبود الذي يريد أن يكون عابداً ٠٠ ألا يعوضك هذا كله ٠٠ ألا يسمدك ؟؟

سلافة: انه يشقيني ٠

الخليفة زجزعا) : يشهيك 1

```
سملافة : ليس ماذكرت هو الحياة ٠٠ ولا ٠٠ الدنيا ٠٠
                      ولا السعادة ٠٠ أبدا ، ولا هو الملك ٠
                    الخليفة : ماالدنيا اذن ايتها الفتاة ؟
                    سلافة (لنفسها) : قلبان يتحابان ·
                            التخليفة (جزعا) : والحياة !
                            سلاقة : حبيبان يتلاقيان ٠
                      الخليفة (مضطربا) وما السعادة ؟
                            سلاية : زوحان ىتعانقان •
                    الخليفة: وما الملك اذن ابتها الفتاة ؟
                  سلافة : بلا حب وهم تردده الشفاه ·
       الخليفة (مأخوذا) : بلا حب وهم تردده الشفاه ٠
                        سلافة : بل دنيا تعوزها الحياة ٠
الخليفة (صارخا يحجب عينيه بيده) : اغربي عن وجهي
أيتها المرأة ٠٠٠ اغربي عن وجهي ٠٠٠ انك تقتلينني ٠٠٠
                                          انك تقتلينني ٠
                    سلافة (تخرج سريعا خائفة ترتعب)
              « فجأة يظهر جعفر من خلف الستر »
                                 الخليفة: أكنت هنا ؟
                     جعفر : وسسمعت كل شيء يامولاي ٠
                             الخليفة : وما الذي ترى ؟
                      جِعفر : أن يقتل ذلك الاعرابي ·
              الخليفة (دهشا): أن يقتل ذلك الاعرابي!
                                        حعفر: أجل ·
                                      الخليفة : ولم ؟
جعفر : ليورق الزهر على غصنه ، ويرجع الطائر الى عشه
                        الخليفة : وضح لم أفهم شيئا ٠
جعفر : طالما الكرم يامولاي، ينديه الغيث ، فدن الخمار ملان
                        الخليفة : حتى ولو كان فارغ ؟
                         جعفر : حتى ولو كان فارغا ٠
                                الخليفة : ومتى يفرغ ؟
                             جعفر: ١٤١ امتنع الغيث ٠
                الخليفة (لنفسه) : أمكذا حال العشاق ؟
                                              _ 07 _
```

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

جعفر: سرابهم يامولاي ، البحر الخضم ٠ **الخليفة** : وما بحرهم اذن ؟ **جعفر :** كسرابهم ، آمال ، وأحلام · والخُليفة (مفكرا) : ولكنه الظلم ياجعفر · جعفر: الظلم أن يتعذب مولانا الخليفة • الخليفة (لنفسه يتلوى ألما): انني أتعذب • جعفو: وهذا هو الدواء ٠ الخليفة: أترى ؟ **حعف**ر : وقد استدعیت حامل السیف · « يمد يده الى احدى الستر ويزيحها فيظهـر مسرور شاهرا سيفه وهو يدق الارض بقدميه »! مسرور: أمر مولاى • الخليفة (يصمت ولا يجيب) جعفر: بأمر مولانا الخليفة ، تقطع رأس عامر بن سيعد الجهمي ، نزيل السجن ، وتقدم رأسه الى سلافة على صينية من ذهب **مسرور** (وهو يدق الارض بقدميه منصرفا) أمرمولاي (يخرج) الخليفة (يرتمى متهالكا على احدى الارائك ، يتصبب العرق من وجهه) جعفو: أيأذن لي مولاي ؟ الخليفة (متهدجا): إلى أين ؟ جعفر: الى كل مافيه سعادتك (ينصرف) « تدخل سلافة مرتاعة زائغة العينسن ، وما أن تري الخليفة حتى ترتمي عند قدميه ، صارخة : » **سالافة : مولاي ٠**. الخليفة (خائفا) : اغربي عن وجهي ياامرأة ٠ سلافة : اننى أضرع اليك · **الخليفة** : قلت لك اغربي عن وجهي • سلافة : اننى أحبك ٠٠ اعبدك ٠٠ أتفانى في الولاء اليك لك حسدى قطعه ان أردت ، لك روحى اقض عليها ان شئت

الخليفة: أريد قليك ٠

سلافة : خذه اليك ، استله من بين جنبي ، فقط ابق على عامر

. الخليفة : لقد سبق السيف العذل سلافة : أي سيف • وأي عذل ؟ الخليفة: سيف ارادتي ٠ سملاقة (مرتاعة) : مولاى ، ماذا أسمع ؟ الخليفة : إن الملوك إذا أرادوا شبيئا ، نفذه القدر · الخليفة ( وهو ينظر الى عينيها الجميلتين ) : أمرى لا يرد • سلافة : حتى ولو كان ظلماً ؟ الخليفة : حتى ولو كان ظلما سلافة : حتى ولو كان جرما ؟ الخليفة : حتى ولوكان حرما • سلافة : حتى ولو أغضب الله ؟ الخليفة ( مضبطريا ) قلت لك أخرجي يا امرأة سملافة ( باكية تقبل قدميه ): مولاي ٠ **الخليفة** : لا رجعة لامرى • سلاّفة : حتى ولو أحببتك ؟ الخليفة ( وهو يدفعها عن قدميه ) : حتى ولو كان حبك سَلَافَةً ( وَكَأَنَهَا تَخَاطُبُ نَفْسُهَا ) : أَحَقًّا أَنَ المُلُوكِ يَامُولِاي : اذا أمرت أمرا نفذه القدر؟ الخليفة ( وهو يهم بالانصراف ) : أجل : نفذه القدر ( يحاول - أن ينصرف ) سلافة ( وقد تعلقت بأذياله ) : اذن فلي مطلب يسير ، بعده ينهمر الغبث الخليفة : أي غيث ؟ سلافة: غيث حبى ٠ الخليفة ( فرحا ) : أي مطلب تريدين ؟ سلافة : أن أراه قبل أن تقتله • الخليفة : مطلب يسير ( مناديا في فرح ) على بمسرور « يدخل مسرور شاهرا سيفه ويدق الارض بقدميه» مسرور : أمر مولاي الخليفة · الخليفة : على بعامر بن سعه الجهمي ، قبل أن تقطع رأسه . مسرور ( وهو يدق الارض بقدميه منصرفا ) : أمر مولاي ٠

( ينصرف )

سلافة ( ذاهلة تنظر اليه ) : أتصدق امرأة تحبك يا مولاي الخليفة : وان لم أصدق من أحب ، فمن أصدق اذن ؟ سلافة : أحقيقة اذا أمرت الملوك أمرا نفذه القدر ؟ الخليفة : أحل • سلافة : حتى ولو كان الوجود كله ؟ الخليفة : حتى ولو كان الوجود كله ٠ سلافة : ألا رجعة فيما أمرت ؟ الخليفة : ولو كان ما أمرت به هو عنقى ٠ « تَغَافُلُ الخَليفة وتَمَدُ أَنَامَلُهَا الرَّتَعْشَةَ الى عَيْنِيهِــــا الجميلتين وتفقاهما فحاة » سلافة ( صارخة صرخة مدوية ) : أي الخليفة ( مرتعبا ينظر الى فجوتين غائرتين في الوجه تسيل منها الدماء) يا الهي ماذا أرى ، ماذا فعلت ؟ سلافة ( وهي تسقط على الارض تتوجع ) : ألم تأمر بأن أراه قبل أن تقتله ؟ الخليفة ( بأعلى صوته ) : أجل · أجل ، أمرت بذلك · سلافة ( في صوت خافت وهي تتحسس بأناملها السدماء

طلنسابة من عينيها (: والان لن أراه ٠٠ فلن تقتله ٠

ســــــتار

## حارجح

كان لجما فيما مضى من الايام حمار من غير ذيل ، وكان حجا يحب هـــذا الحمـار ويفضله على غيره من الحمر التي يقتنيها ، والتي سيقتنيها ، فقد كان جحا في تلك الإيام يحب الحمار الذي لاذيل له ، كان عظيماً يفوق كل وصف ، وكان جِحاً يتغنى بهذا الحب ، ويذكره في كل مناسبة ، وكشــــيرا ما كان يصطحب حمساره هذا ، ويجلس معه على رأس الطريق. الموصل للمدينة • ويزوح ينظر اليه ، ويتحسس مكان ذيله المقطوع ويتغزل فيه ٠ ويتغنى بحبه وحب هذا الحمار الذي بفضله وبفضل السر الذي يحمله ، أتاح الله لجحا الخير الكثير وقد لفت حب جحا لهذا الحمار نظر أهل المدينة، وأدهشهم وأثار فضولهم • إن يحب جحا هذا الحمار بالذات ، مع أنه يملك حمرًا كثيرة غيره، تفوقه قوة وقدرة واحتمالًا على المشاق وغير ذلك كله فلها ذيول جميلة تزينهــا ، ولذلك راحــوا يتساءلون عن السر في حب جحسا لهذا الحمار بالذات٠ يتساءلون بينهم وبين أنفسهم حبنا ، ويتساءلون بينهم وبين بعضهم حينا آخر، ٠ ثم بينهم وبين جحا نفسه مرة أخرى ، ولكن عقولهم لم تهدهم الى شيء • وكذلك جحا لم يقل لهم شيئًا ، ولم يرحلهم بالا ، بل راح يمعن في اثارتهم فيقص عليهم شتى القصص التي تثيرهم عن حبه لهــــذا الحمار ، وشُغفه به ، واعزازه له • وكيف أنه لايهدأ ولا يسعد ولا ينام ، الا اذا رأى حماره هذا وجلس اليه طول النهار وأغلب الليل يلاعبه ، ويداعبه ، ويبثه فرحته التي تغمر

قلبه بامتلاكه له ٠٠ أما السر في هذا الحب والباعث عليه والسبب فيه ، فكان جحا يخفيه عليهم ، ويقول لكل من يسأله « أن هذا السر هو الطلسم الذي شاء القدر أن يجعله وقفا على جحا وحماره ، وقد عاهد جحاعلي ألا يذيع ها السر ، وحماره بطبيعة الحال لن يذيعه ، الا إذا شاء الله أن تنطق الحمير وتتحدث إلى الناس بما تخفيه الصدور ،

وبذلك أثار جحا فضول أهل المدينة ، كما أثار سسخطهم أيضا • فقد شعلهم أمر هذا السر شغلا عظيما • تحتى أنهم أزمعوا فيما بينهم ` أن يعرفوا هذا السر مهما كلفهم الامر ` وكان أن ذهبت جماعة من المدينة الى جحا ، وطلبت منه معرفة سر حبه لهذا الحمار الذي لاذيل له • لانه ان كانحقيقة كما فهموا ، انه باعث خير له · قطعوا هم ايضا ذيول حميرهم ليتيسر لهم ذلك الخير الذي تيسر لجحا ٠ أما انكان الحمار نفسه هو جالب الخير لن يقتنيه • أسهم أهل المدينة جميعا ويدفع عنها هذا الكرب الذي تعيش فيه • ولكن جحا فطنالي مايرمُون اليه ، فأمعن في اثارتهم وراح يقص عليهـــم شتى الحب ، فهو كما قال لهم من قبل : « الطلسم الذي شاء القدر أن يجعله وقفا على جحا وحماره» وبذلك أثارهم جحامرة أخرى ثورة كبيرة • وغاظهم غيظا شديدا ، حتى أمست المدينة • وأصبحت فلا حديث لها الا جحا وحماره الذي لاذيل له ، ولما لم يجدوا حلا يريحهم من هذا العناء الشديد الذي أوقعهم فيه فيما بعد بين الحمار نفسه ، وسره الذي يخفيه عنهم • وكان أن سرقوا الحمار من جحا ، وأخفوه في مكان بعيد ، ثم قالوا لجحا اذا أردت حمارك فقص علينا أمره بيد أن جحا كان أكثر ندهاء مما يظنون ، فلم يأبه بذلك ولم يحفل به • بل طرب له

طربا شديدا ، وراح يضحك ويمعن فى الضحك مسرورا كما كان يفعل قبل أن يسرق الحمار · وذهب الى نفس المكان الذى كان يجلس فيه الى حماره العزيز كل يوم · ويقول مبتهجا لكل من يسأله عن الحمار : «ان سرقة الحمار لاتعنيه ما دام يملك ذيله الذى فيه السر الاعظم ، وفيه أيضا الخسير العميم الذى يريدون» وبذلك فوت عليهم جحا فرصتهم · ولمسا لم يجدوا فائدة ترجى من وراء سرقة الحمار أعادوه اليه والحفيظة والموجدة تملان قلوبهم ·

وهكذا أحدثت هذه القصة في المدينة لغطا كبيرا ، وكادت تؤدى الى مايشبه الفتنة في المدينة ، فقد انقسم الناس الى فريقين ، فريق يناصر جحا ويقول أنه صاحب الحمار ، وانه صاحب الحق في ذيله ، ومن حقه أن يذيع سره أو لايذيعه، ومن حقه ايضا أن ينعم وحده بكل الخير الذي يجلبه له هذا الحمار ويحتفظ به لنفسه لا يشاركه فيه أحد ، ما دام أن الله أباح البيع ، وأحل الشراء ، وأوقف الخير على من يشاء من عباده ، وفريق آخر يقول : ان جحا شيخ من شيوخ المدينة له ما لاهلها ، وعليه ما عليهم ، فانأصاب القوم ضر فهو مصيبه له ما لاهلها ، وعليه ما عليهم ، فانأصاب القوم ضر فهو مصيبه يقول جحا جالب خير له ، فلا بد أن تشترك المدينة في هذا الخير ، أما اذا أراد جحا أن يوقف هذا الخير عليه ، فعليه أن يخرج من المدينة ولا يكون من أبنائها ،

وهكذا احتدم الخلاف بين الفريقين • وقضت المدينة أياما طويلة لاحديث لها الا جحا وحماره • وانعقدت الحلقات في المساجد ، والخطب على المنابر وراحوا يقرعون الحجة بالحجة والبينة بالبينة • هذا يستبيح دم جحا ويستحل حمساره • وهذا يناصر جحا ويدفع عنه السوء • ولما احتدم الخلاف بين الفريقين وتفشت الفتنة • بلغ الامر الملك فاستدعى جحا اليه ولما مثل جحا بين يدى الملك تقدم خطوة ورجع أخرى ، ثم قبل يده الكريمة وقال على الفور :

- اسالني يامولاي عن كل شيء أجبك الا عن ذيل الحمار · فقال الملك لجحا غاضها :
  - ــ ولكنك تعلم أنني ما استدعيتك الا من أجل هذا ٠
    - ــ ولكنى يا مولاي لا أستطيع أن أجيبك .
      - ـ اننی آمرك ٠
    - ـ أمرك مطاع يامولاي الا في ذيل الحمار

فغضب الملك غضبا شديدا وأمر بقتل جحا ان لم يسذع عليه سر هذا الحمار وقصة ذيله التي كادت تحدث الفتنة في المدينة ولكن جحا أصر على موقفه ، وقال للملك مبتهجا دون أن تفارق الابتسامة شفته :

ـ اقتلني يامولاي ٠

وأدهش الملك أن جحا يفضل القتل على أن يذيع سر حماره وقال انه مجنون ٠

وأمر بزجه ني السجن ثلاثة أيام حتى يثوب الى رشــــده ويرجع اليه صوابه ·

وقضى جحا فى السجن ثلاثة ايام · وقضى الملك هذه الايام الثلاثة وهو يتحرق شوقا الى معرفة هذا السر الذى يضحى جحا من أجله بعنقه وأصر فيما بينه وبين نفسه على أن يعرف هذا السر مهما كلفه الامر · حتى ولو كان ثمنه عنق جحا حقيقة ، وبعد الايام الثلاثة استدعى جحا اليه ، ولم مثل بين يديه · ووجده ما زال عند رأيه ، استشاط الملك غضبا وغيظا وموجدة على جحا وحماره · ولكنه كظم غيظه وقال لجحا ملاطفا:

- ے کیف یاجحا تضعی بعنقك من أجل ذیل حمار ؟
  - اننى أضحى بعنقى من أجل الملك ·
  - فدهش الملك وجحظت عيناه وهو يقول :
    - ــ مِن أجلِي أنا ؟
    - ــ أجل يامولاى ٠
- کیف ۰۰ وما علاقة الملك بهذا الحمار یاجحا ؟
   خقال جحا والابتسامة التى لاتفارقه تتألق نورا على شفتیه:

ـ اننى يامولاى ان قصصت عليك قصة ذيل الحمار . فستصبح انبت حمارا .

وعقدت المفاجأة لسان الملك • وبهرت أنفاسه • فنظر الى ححا منهورا وقال:

\_ ماذا تقول ابها المجنون ؟

ـ أنا لم أقل شيئا يامولاى ، ولكن طلسم هذا الذيل ٠٠٠ وحافظ سره الاعظم هو الذي قال

\_ قال انك لو قصصتها على الملك أصبح الملك حمار،

۔ أجل يامولاي ·

\_ وأن قصصتها على غير ألمك ؟

\_ أصبيحت أنا ذلك الحمار .

فصاح الملك غاضبا: \_ ومن أجل هذا لاتريد أن تقصها على أحد ٠

فقال حجا ضاحكا:

 لاننی یامولای لا أرید أن أكون حمارا فكشنف الملك عن غيظه، وقال صارخا ويدوعلى مقبض سيفه:

\_ ولكنى آمر**ك** 

\_ تماذا نامولای ؟

بأن تقصها على غيرى والا قتلتك •

فضحك حجا وقال:

- انك بهذا القتل يامولاي تسدى الى حسنة كبرة ٠ ـ اذن أنت تريد أن تموت ؟

\_ وَهِل يريد أحد أن يكون حمار، • • ومن غير ذيل • وأسقط في يد الملك وإنتابته حيرة شديدة من هذا الذي. يسمع • ومن هذا الذي يقوله جحا ولا يتصوره العقل ، ولكنه بعد لحظات اهتدي الى شيء أراحه الى حد كبير ، وهو أن ححا الكبرى حتى لايذيع سر هذا الحمار • لانه من غير المعقبول. أن يصبح الانسان حمارا بمجرد أن تلقى عليه قصـة من. مصدق الى ما يسمع ، فنظر اليه مبتسما ثم قال له فجأة ولكن. في هدوء كبير :. - أتأذن لى يامولاى فى أن أقص عليك القصة ٠ ؟
فارتاع الملك وجحظت عيناه جحوظا كبيرا ، وسد أذنيه حتى لايسمع شيئا • ثم بعد حين تحسس يديه ولسانه وعينيه ولما وجد نفسه انه مازال انسانا ، صاح فى جعا صيحة مدوية وهو يشيح بوجهه عنه :

- لاتقص على شيئا · لاتقص على شيئا أطبق شفتيك والا هويت على عنقك بالسيف ·

ثم التفت الملك هائجا وصاح فيمن حوله :

- ألقوا به قى غياهب السنجن سبعة أيام كاملة • وليتعذب عذابا شديدا • ثم اقطعوا رقبته فى اليوم الثامن • واحملوها على ظهر حماره • وطوفوا بها فى انحاء المدينة ، جزاء له على مأحدث فى البلاد من فتنة •

وهم جماً أن يقول للملك شيئًا ، ولـــكن الملك انصرف ثائرًا هائجًا كأنه النور • ومن ثم دلف الى جناحه يرغى ويزبد وقد تولاه رعب شديد • وأمر أن لايقابل أحدا • وأن لايقابله أحد • وقضى تلك الايام لايغمض له جفن ، يفكر في هذا الذي سمعه من جحا ٠ وني حماره هذا الذي أحدث كل هذه الفتنة وسره الهائل الذي سيقلب الملك حمارا • وما من شك في أن جحا جاد غير عابث أو هازل ٠ لانه مامن أحد يتجرأ ويقول هذا للملك آلا اذا كان مايقوله هو الحق • وفكر الملك وأجهده التفكير ، أن أخشى ما يخشاه أن يصبح حمارا فعلا . وأن يكيد له حجاً فيقص عليه القصة في يوم من الايام ٠٠ وهو لو امتنع عن لقاء جما حتى لايكيد له هذا الكيد العظيم ، أفيعمز جماً عن أن يتزيا بزى آخر ، ويقابل الملك ويلقى الْيه بالقصة فيقع المحظور ؟ اذن هو يمتنع عن لقاء الناس جميعا حتى يخلصمن هذا الشر ٠٠ ولكن أيمكن للملك أن يمتنع عن لقاء رعيته أو يمكن لانسان في الوجود أن يعيش بغير الناس ٠٠ ؟ اذن فهو يقتل جحا ويخلص من هذا الاذي ٠٠ ولكن اذا قتل جحا فهل ستنتهى قصة هذا الحمار؟ انه يقتل الحمار أيضا ٠٠٠ وبذلك ينتهى جحا وينتهى حماره ، وتنتهى بطبيعة الحال بانتهائها القصة نفسها .

الاطمئنان يغمره ويفيض عليه ويريح عقله المتعب راحة كبرته بيد أن كل هذا سرعان ماتلاشي فجأة • عندما قال الملك لنفسه ولكن القصة نفسها ليست في جحا ، ولا هي ايضافي حماره الذيل كما يقول جحا • وذيل الحمار غير موجود ، وما من أحد في الوجود يعرف مكانه غير جحا ٠ وجح لن يفرط فيه ولن يقول على مكانه لاحد ٠ انه ولاشك يريد أن ينتقم لنفسه بعد موته • وسينتقم له هذا الذي احتفظ جما عنده بذيل الحمار • واذن فلن تنتهي القصة بموت جحا ولا بموت حماره وستظل قائمة بعد أن يموت جحا وينفق حماره ، واذن فالملك مهدد في أي وقت بأن يغمض عينه ويفتحها فيجد نفسه حمارا وأظلمت الدنيا في وجه الملك ، وغم عليه ، وانتــابه دوار شدید ، وظل کذلك زمنا حتى سقط مغشيا عليه ، ولم تفارقه هذه الغشبية التي حار فيها الأطباء ، كما حاروا في نوع المرض العضال الذي أصيب به ٠

وأذيع في المدينة يضرعون الى الله أن يشفى الملك ٠٠٠ وهب الناس في المدينة يضرعون الى الله أن يشفى الملك ٠٠٠ ولكن الله لم يستجب لهذا الدعاء ٠ وظل الملك مريضا حتى ساء حاله واستبد به المرض ، وأشرف على الموت ، وأعلن في المدينة أن الملك قد مرض مرضا خطيرا ٠ وليس من سسبيل الى شفائه الا ذيل حمار جحا ٠ واسرع الناس في المدينة يبحثون عن هذا الذيل في كل مكان ٠ يبحثون عنه في المبيوت يدكون جدرانها دكا ٠ ويحفرون ارضها حفرا ٠ ويجوبون المزارع ويجففون الانهر والبحور ٠ ولما لم يحدوا له أثرا غاظهم المزارع ويجففون الانهر والبحور ٠ ولما لم يحدوا له أثرا غاظهم الى السجن الذي نزل به جحا والتفوا من حوله وحساصروه حصارا شديدا ٠ مطالبين برأس جحا والتمثيل به جزاء له على ما أصاب ملكهم من مكروه ٠

ونظر جعا الى جموعهم التى ترغى وتزبد وتطالب برأسه والى عيونهم الزائغة المجنونة ، وحرابهم المصوبة الى صدره وقال ضاحكا :

- ــ أتريدون ذيل الحمار ؟
- ــ اننا تريد شمّاء الملك ياجحا ٠
- س ليس من سبيل الى شفائه الا أن أقص عليه القصة ·
- ــ ولكنا لانريد لملكنا أن يصبح حمارا ياجحا . ــ اذن أجمعوا أهل المدينة جميعا · نساء ورجالا وأطفالا -واجلسوا الملك بينهم · ثم أقص عليه القصة · وبذلك لايصاب.

أُحدُ منا يُسوء \* وَتُبقى لُنا آدميتنا جميعا ، فلا نصبح حميرًا . بعد اليوم •

عد اليوم . ــ ومن يضمن لنا هذا ياجحا ؟

حة ومن يصنمن من هذا ياجه المنطقة المنطقة

- ذيل الجمار الذي سأمسك به في يدى ·

وما أن سمعوا بأن ذيل الحمار الذي أحدث في المدينة كل هذه الفتنة سوف تراه عيونهم ، وان الملك لن يصيبه شر أو يناله أذى ، حتى هللوا وصفقوا وجمعوا جموعهم ، وخرج أهل المدينة جميعا • حتى الشيوخ والعجزة ، حتى الضرير والمقعد • فقد أذاع نيهم جعا أن كل من يتخلف عن سماع القصة ، فسيصبح هو ذلك الحمار • وجيء بالملك مريضا معتلاشاحبالوجه، وأجلسوه على سريره ووضعوه بينهم وما أنرأت الجماهير ذيل الحمار حتى خرت الى الله ساجدة شاكرة ، فقد أصدقهم جعا القول • كما ابتهج الملك وزايله المرض سريعا وجلس معتدلا في سريره يغمره البشر • ومن ثم وقف قبالته جعا على ظهر حماره وفي يده ذيله • ولما هدأ صخب الجماهير وأصبح الناس وكأن على رؤوسهم الطير ابتسم جحا ، وراح يقص القصة في هدوء • قال :

يقولون يامولاى أن قاضى القضاة كان يجوس ذات يوم خلال المدينة ، لينشر العدل بين الناس · ويثبت أقدام الحق ويقضى لكل ذى محتاج حاجته · ومر فى طريقه على خباز كان يصنع الخبز للناس · ورأى أمام التنور «وزه» قد انضجتها النار · واضفت عليها لونا ورديا جميلا يسيل له اللعاب فنظر قاضى القضاة اليها بعينيه الكبيرتين اللتين تجيدان رؤية الاشياء · ولما تفحصها بعينه جيدا وعرفانها تسرالا كلين تقدم من الخباز وهو يحوقل ويبسمل ويتلو آيات من الكتاب

وسأله أن يبعث بهذه الاوزة الشهية إلى البيت ، ففغر الخباز فاه وقال خائفا مأخوذا وهو يتقدم خطوة ويرجع خطوة ويوجع خطوة ويقبل يدى الشيخ الجليل:

\_ انها ياشيخ القضاة · لرجل من المدينة قد دعا عليها جماعة من الاضياف ·

فقال قاضى القضاة وهو يربت بيده الطاهرة على كتف الحباز:

ان الخير يابنى فيما اختاره الله • وقد جعل الله لكل شيء سببا ، وما تدرى نفس بأى أرض تموت ، وما تدرى أيضا أوزة بأى بطن تستقر •

فقال الخبار وهو لايزال يرتعدفزعا وخوفا في حضرة الشبيخ: \_ واذا ماسئالني عنها صاحبها ياشيخ القضاة فماذا أقول له؟

فقال الخبار دهشا جاحظ العين :

\_ وكيف تطير أوزة ياشبيخ القضاة ، وهي مذبوحة قـــد أنضجتها النار ؟

فتبسم الشيخ ضاحكا وقال وهو يبسمل ويحوقل ويدس الاوزة تحت عباءته :

\_ ألا تدرى يابنى أن الله على كل شىء قدير · وانصرف قاضى القضاة بالاوزة وجاء صاحبها الى الخباز

وانصرف قاصي القصاء بالأوره وجاء صاحبها الى الحبار . يطلب أوزته ، فقال له الخباز :

ان أوزتك يارجل قد طارت واذا أردتها فابحث عنها في احدى السموات السبع ·

- فدهش الرجل ممآ يسمع وقال للخباز :

\_ وكيف تطير أوزة يارجل وقد ذبحتها بيدى ، وأدخلتها أنت النار بيديك ؟ فقال الخياز :

ــ وما العجب فى ذلك يارجل ؟ ألا تعلم بأن الله على كل شىء قدير !

وظن الرجل أن الخباز يسخر به • وانه قد طمع في أوزته فسرقها منه • فتار وغضب وأمسك بالخباز ، وكان الخباز أشد قوة من صاحبه • فأمسك به وراح يوسعه ضربا ، ومر عابر طريق وكان رجلا يهوديا • فتقدم من الاثنين ليفصل بينهما • فانهال عليه الخباز ضربا حتى فقاً له عينا • وعز

هذا على امرأة حامل كانت في الطريق فتقدمت لتشهد على الخباز بأنه ضرب الرجل وفقاً عين صاحبه ، فاغتاظ الخباز غيظا شديدا وركلها بقدمه ركلة موجعة اجهضتها ، وتصادف أن مر شيخ على حماره ورأى بعيني رأسه كل هذا الذي حدث فأعلن أنه لن يكتم الشهادة فركض الخباز خلفه وأمسك بذيل حماره وجذبه اليه في قوة حتى قطعه ومن ثم الهاال بذيل الحمار على الشيخ فأوسعه ضربا ، وعلا صراخ الناس

قاضي القضاة ليفصل في الامر بينهم • واستدعى قاضى القضاة صاحب الاوزة وسأله عن قضيته فقص عليه القصة • وكيف أن هذا الخباز الماكريدعى أن الحياة قد دبت في الاوزة من جديد • وانه رآها بعيني رأسه تخرج من التنور ، وتطير صاعدة الى السماء •

وتجمع نفر من المدينة • وأمسكوا بالجميع وذهب والبهم الى

فقال له القاضي:

- ألا تعلم يارجل بأن الله على كل شيء قدير!

\_ أجل •

- وتعلم أن الله عز وجل قال في كتابه العزيز « واذ قال ابراهيم رب أرنى كيف تحيى الموتى ، قال أو لم تؤمن ، قال بلى ولكن ليطمئن قلبى ، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن اليك ، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ، تم ادعهن يأتينك

فقال الرجل:

- اعلم ياشيخ القضاة · فقال القاضي :

\_ ومن أجل انك تعلم حكمتا عليك بالسجن · لانك لم تؤمن · ولانك ظلمت مؤمنا ·

وما أن سمع صاحب الاوزة هذا حتى تنازل عن قضيت ه وحرج شاكرا للخباز أنه هو الاخر قد تنازل عن حقه •

تم نظر القاضى الى الرجل الذى فقأ عينه وقال : ــ أما وقد ثبت أن الخباز قد فقأ لك عينا · وان عين رجل

مؤمن ، بعينى رجل غير مؤمن فقد حكمنا بأن يفقأ لك الجباز العين الثانية • لتفقأ انت له عينا واحدة •

فصاح الرجل خائفا:

ثم تقدمت المرّأة الّتي ركلها الخبـــاز فأجهضها ، فقصت شكواها على القاضى فأشفق عليه وقل :

\_ أما وقد ثبت يا امرأة أنهذا الحباز قدأفرغ ما في بطنك وأن على الانسان أن يصلح ما أفسد · فقد حكمنا على الحباز بأن يخلو بك حتى يملاك ·

فصرخت المرأة صراخاشديدا وفرت هاربة متنازلة عن شكواها وما أن سمع صاحب الحمار الذي قطع ذيله هذا حتى لكز حماره لكزة قوية • وقال لحماره وهو يركض به هاربا:

ـ انج بنا ٠٠ أزعر ٠٠ أزعر ٠٠

ثم أمسك بذيل حماره وراح يضرب الحمار به ٠

وأقلم جحاً عن الحديث فنظر اليه الملك شاحبا مصفر اوقال:

\_ وبعد باجحا ؟

\_ فقال حجا :

\_ وبعد فقد انتهت القصة يامولاي .

قتحسس الملك سريعا ، يديه ، ولسانه ، وعينيه ، ولما وجد نفسه أنه مازال كما هو · فرح فرحا شميديدا وقال المحاد ا :

ـ وماذاً فى هذه القصة ياجحاالتى أثرتنا بها كل هذه الثورة؟ فقال جحا ضاحكا ملء شدقيه وهو ينظر الى الجمــاهير

-الغفيرة المحتشدة حول سرير الملك : فيما دامه لاي انه ال يك في الدي

- فيها يامولاى انه لم يكن فى المدينة غير قاضى قضاة ، واحد • وهو الذى أصبح فيما بعد ملكا •

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

## الام جيزابيل



كنت اذ ذاك أقيم في مدينة صغيرة في الريف، وكنت أتردد على عيادة أحد الاطباء في الاسكندرية ، وكنت بحكم المرض الذي أصابني به القدر ، وأمر الطبيب الذي يعالجني، وكلاهما واحد في مرارته ، فما أصاب القدر الا ليخطئ الطبيب ، وما أكثر مايخطئ هذا ليصيب ذاك وكنت بحكم ذلك أتردد على الاسكندرية ثلاث مرات في الاسبوع ، وقد أرهقني هذا كثيرا الاسكندرية ثلاث مرات في الاسبوع ، وقد أرهقني هذا كثيرا في عيني ، ووددت مخلصا لو اتخلص من هذه الحياة التي نعيشها ، ولكن ولست أدرى أهذا من سوء حظ الانسان أم من توفيقه ، اننا نملك حق التصرف في كل شيء ، الاالشيء الذي نملكه وهو حياتنا وحتى الذي ينتحر نفسه ، فهسو الذي نملكه وهو حياتنا وحتى الذي ينتحر نفسه ، فهسو كل يملك هذا الحق الا اذا اعطى اليه ، وقلائل هم الذين تجود عليهم السماء بهذا الحق فتريحهم من عناء طويل ، وكما أن الحياة لنا فيها فكذلك المرض و كذلك الطبيب ،الذي الحياة لاحياة لنا فيها فكذلك المرض و وكذلك الطبيب ،الذي

هو عند المريض اله ، تواضع فعاش بين الناس .

وقدقرر الطبيب أنمدة علاجي ستزيد على ثلاثة أشهر، وعلى أن أتر ددعليه ثلاث مراتفي الاسبوع • وقد ضايقني هذا كثرا والى حد كير · لذلك فكرت فيأن أستأجر لي مسكنا في الاسكندرية أقضى ُ فَيه المدة اللازمة لعلاجي ، وأجد فيه بعض الهدوء حتى لا أضايقُ الناس بمرضى ، أو أضايق نفسي بالناس اذا ما نزلت في فندق عام ، ولكن الطبيب وكانت تربطني به صلة قديمة أشار على بأن أنزل عند الام جيزابيل التي يعرفها من زمن بعيد والته , عرف بعطفها على نزلائها القلائل ، ورعايتهالهم وحدبها عليهم • وانني سوف أجد عند هذه الام الرءوم • ما أنشــده من راحة وعنآية وعطف • وقد اتصل الرجل بها تليفونيـــا وأوصاها خيرا بي ، لانني في حاجة الي هذا الخبر منها ثم زاد بأن أعطاني بطاقة اليها ، دون عليها عنوانها، ثم بعض عبارات رقيقة أخرى • فشكرت له هذا الصنيع ، وانصرفت الى شارع معيّن في الرمل ، حيث نزل الام جيزيّل ، وكان الوقت ليلا ، والطقس مكفهرا ، والعاصفة ينبعث زئيرها في الليل ، كما ينبعث زئير الاسود في الصحراء ٠٠ حتى ليخيل اليــك أن الطبيعة قد جنت في تلك الليلة • ودلفت مكفكفا من السيارة التي أقلتني الى هناك ، ورحت أتلمس بقدمي الهزيلتين طريق المصعد • حيث الدور الرابع كما قال لى العنوان ، وما أنوقف بي المصعد حتى وجدت أمامي مباشرة بابا كبيرا مغلقا، وضعت على جانبه لافتة نحاسية صغيرة تحمل اسم الام جيزابيل ٠٠ فمددت يدى المريضة وضغطت على زر صغير كان بجانباللافتة تماماً ، فانفتح الباب رويدا ، على بهو صغير أنيق يكتنفئه الصمت ، ويكتنفه أيضا ضوء شاحب ضئيل ينبعثمن أباجورة صغيرة وضعت في أحد الاركان، فوق رأس تمثال من البرونز يمثل امرأة عارية ، فكانت الاباجورة الصفراء على رأسها أشبه بتاج من الذهب ، على رأس ملكة من الزنوج ، وكان الداء الذي أصابني قد عاودني فجأة، نشحب لوني ، وارتعش جسمي المتعب ، وراحت الحمي تأكل فيه ، كما تأكل النــــار في الشيء الهش • فألقيت بالحقيبة التي في يدى ، وارتميت على أول مقعد قابلني ، لاهث الانفاس ، وما أن اغمضت عيني

حتى غبت عن كل شىء ، كما هى العادة كلما عاودنى الداء ٠ ولم أدر ما حدث بعد ذلك ، ولكنى فتحت عينى الملتهبتين بعد حين فوجدتنى مسجى على فراش وثير ، وأمامى سيدة عجوز تنظر الى بعينى أم ٠ وقد أطبقت أناملها فى رفق على معصم يدى ٠ ووضعت يدها الثانية على جبهتى، ومن ثم راحت تنظر الى شىء ما تبينت فيما بعد أنه ساعة صغيرة كانت فى يدها ٠ فعاودت النظر اليها ثانية ٠ وحاولت أن أشكرها ، ولماعجزت عن تحريك شفتى ، نظرت اليها وشكرت لها فى صمت هذا الجميل ، وكأنها أحسن بما يعتمل فى عينى ، وما توشوش به نظراتى اليها ، فانفرجت شفتاها عن ابتسلمة جميلة أضفت على وجهها كلم اشراقة منورة ، وقالت وهى تربت بيدها على رأسى :

ـ اطمئن ، آنك بخير ٠

\_ شکراً ٠

\_ فقط تأخذ ملعقة من هذا الدواء ٠

ـ أى دواء ؟

ــ الذى أشار به الطبيب ، فقد استدعيته ، وهــو الذى طمأننى كثيرا ، فقط أشار بأن تأــخد ملعقة من هذا الـدواء عندما تستيقظ ٠

قالت ذلك، ثم مدت ذراعهاالى كتفى وأنهضتنى ، ثمجلست بجوارى بعد أن أسندت كتفى الى صدرها فى حنان كبير ، وأعطتنى الدواء ، وما أن فعلت حتى طفرت الدموع من عينى يأنا انسان وحيد فى هذه الدنيا ، لا أب ، ولا أم ، ولا زوجة ولا أحد يعطف على • لذلك فالحسنة الصغيرة كبيرة جدا فى عينى يستروحها قلبى ويستشعرها فؤادى ، وتفيض على جوارجي فلا انساها • لانها تنقلنى الى شىء جديد كنت أجهله وأحهل أن له مكانا فى نفوس الناس

وكمأن ابن السبيل لا تسعده قطعة النقود، بقدر ما تسعده رؤية اليد التى تمتد بهاكذلك أسعدنى أننى عرفت الامجيز ابيل أكثر مما أسعدنى الخير الكثير الذى تلقيته على يديها ، لذلك ما أن مرت أيام على اقامتى فى نزلها ، حتى غدونا وكأننا متعارفان من زمن بعيد وكنت بحكم المرض لا أغادر النزل الا الى الطبيب ثم أعود ثانية ، وكانت هى لا تخرج أبدا ، ولا تغادر بيتها الا

في القليل النادر • وكانت كل لذتها ، أو كل حياتها ، أن تستيقظ مبكرة جدا ، فتشرف على سنئون نزلائهــا ، وكانوا قلائل ، فالغرف الخمس التي يتكون منها النزل ، يقطن ثلاثا منها بصفة دائمة، ثلاثة أشخاص جميعهم يستركون في السن التي تقدمت بهم ، ومتاعب الايام التي جمعت بينهم ، فالسيد العجوز هرمان ، وهو فرنسي الاصل ، فقد زوجه وبناته الثلاث في الحرب العالمية الاخبرة، اذ قذفت احدى الغواصات الالمانية السفينة التي كانت تقلهم الى مصر بطوربيد أودى بها الى قاع البحر ، لذلك فهو صامت دائما ، لايكلم أحدا ، ولا يكلمه أحد ولا تراه ان رأيته الا ساهما واجما يأتبي مع الليل كل يوم الى غرفته ، ويغلقها عليه ، ثم يجلس الى زجاجَه من الخمر ، حتى اذا ما أقبل الصبح ارتدى معطفه ، وهو من الفرو الثقيل ٠٠ وقبعته السوداء الكبيرة ، وتناول عصاه الضخمه ، وذهب الى الشاطىء وجلس على حافته ، ومن ثم راح من خلف منظاره الاسود السميك ، ينظر الى البحر ، ويتأمل زرقته في هدوء حتى اذا أقبل الليل عاد الى المنزل ، واغلق غرفته عليه وجلس الى الزحاحة ٠

وتقطن الغرفة الثانية ، السيدة «جيهان هانم» وهى تركبة الاصل ، فى الحلقة السادسة من عمرها ، لا تفتح باب غرفتها أبدا ، الا مرة واحدة كل صباح ، لتسأل هل ورد اليها خطاب من استانبول ، ومع ذلك تقول الام جيزابيل ، أن لها ثلات سنوات ، ولم يرد هذا الخطاب بعد ، أما الغرفة الثالثة فقد كان يقطنها أيضا وبصفة دائمة ، ضابط روسى عجوز ، عاصر جميع الحروب وابلى بلاء حسنا فى حرب القرم حتى فقسله ساقه وعينه اليمنى ، وهو لايخرج من غرفته أبدا ، ولا عمل له طوال اليوم سبوى قراءة انباء العالم قى الصحف ، وجمع قصاصات هذه الانباء ، وتجليدها تجليدا أنيقا .

ويقابل هذه الغرف الثلاث ، غرفتان أخريان ، احداهما فسيحة رخبة ، وان كان أحد لم يدخلها أو ير ما بداخلها وقد أسدلت الستر الغالية على نافذتيهاوبابها ، وهذههىغرفة الام جيزابيل ثمغرفة صغيرة متواضعة هى التى أتيحلى أن أقطنها ولايفصلها عن غرفة الام جيزابيل سوى ممر صغير ، يوصل الى البابين وفي نهاية الممر مقعد وثير من الجلد، تجلس اليه الام جيزابيل طوال النهار وأغلب الليل ،منكفئة على ابرتها في هدوء عجيب وكانت ماهرة في هذه الصناعة الى حُد كبير ، حتى أن جميع ستر البيت ومفارشه ، من صنع يديها ، كما حدثتني بذلك فيما بعد ، وكانت هي الاخرى تحبُّ العزلة ، وتميل دائما اليها فتجلس الى ابرتها هذه الساعات الطوال، والطوال جدا، دون أن تحرك شفة أو ترفع رأسها • وكنت أختلس النظر اليهـــا من باب غرفتي • وهي في جلستها هذه ، والاباجورة الصغيرة ترسل ضوءها الهاديء على وجهها الأبيض الصامت الذي ما زالت ب مسيحة من جمال قديم تثير فضولك ، وتجعلك ترجع إلى الماضي البعيد ، الى أربعين سنة مثلا ، أيام أن كان هذا الوجه في عنفوان فتنته وجماله ٠٠ كان وجهها في مجموعه أشـــبه بمصباح جميل دقيق الصنع ، ولكنه منطفىء ، ترى زجاجه الشفاف ، وقد علق به بعض الغبار الذي يطبعه الضوء القوى على الزجّاج عندما يتوهج النور في قلبه • وكما أن هذا الغبار هو الذي يدل على الضـــوء الذي كان ٠ كذلك تكون بعض التجعدات في الوجه الجميل ، وكذلك يكون بعض السواد على الى أن هنا كانت جذوة تتقد من أربعين عاماً • وكذلك أيضًا يكون الشمعر الجعد الذي تحوله الايام الى كتلة من الثلج ٠٠ تظل ترسىل برودتها على جبين يرتغش ، كان فيما مضي يشمع بنوره الدفء في العيون •

كنت أنظر آلى هذا كله وأتأمله في صمت ، ثم انظر الى عينيها الجميلتين ، وما ترسلان من نظرات شاحبة تتركز من حين الى آخر على صورة صغيرة في اطار أنيق ، ثبتت على الحائط الذي يقابل المقعد الذي تجلس اليه ، كانت الصورة لفتى جميل في عنفوان الشباب ونضارة الصبا ٠٠٠ كانت هذه النظرة التي تتركز على الصورة من حين الى حين ، ثم لاترتد عنها الا وفي العين بعض الدموع، هي التي تهز أعصابي هزا عنيفا وتثيرني الى حد كبير ، فالنظرة دائما ساهمة واجمة حزينة كأنها نظرة الوداع الاخير ، وكثيرا ما كنت أرقب الام جيزابيل ، فأراها تنظر الى الصورة وتتأملها حتى لكأنها تسر

المها شيئًا بعينها • وتظل كذلك طوال جلستها ، حتى اذا ماحان موعد نومها جمعت خيطها وابرتها وأطفأت الاباجـورقـ ونهضي الى الصورة وانتزعتها من الحائط وتأملتها حتي لكأنها لم ترها من قبل ، ثم تطبع عليها قبلة طويلة صامتة -ثم تضعها في رفق في حقيبة الخيط ، وتنصرف بها الى غرفتها حتى اذا ماكان الصباح عادت الى خيطها ومقعدها بعد أن تكون. قد ثبتت الصورة في مكانها

وهكيذا كانت تفعيل كيل يهوم حتى أنني فكرت ذات مرة أن أســــالها عن صاحب هذه الصــورة • • ولكني لم أجرو ، وطللت كذلك الى أن تشجعت مرة ، وسألتها متجاهلا كل شيء ، وهي تدخل على غرفتي ذات صباح وقلت : \_ لقد استيقظت مبكرا هذا الصباح وخرجت الى المر ٠٠ فلم اجد الصورة الصغيرة أمام مقعدك كالعادة •

فنظرت الى وافتر تغرها عن ابتسامة حلوة وقالت ين

\_ وما الذي يهمك في الامر ؟

فشىعرت ببعض الحرج ولكنى قلت:

\_ انها مجرد ملاحظة .

فقالت وهي تبتسم ابتسامة من تمر بخاطره ذكري جميلة: أن أحتفظ بها معى دائما •

ولذلك فأنت لاتراها في مكانها الا اذا رأيتني معها ٠

ثم جرنا هذا الحديث القصير الى أحساديث قصيرة أخرى. عرفت منها أشياء كثيرة عن الام جيزابيل ، وعن ابنها الذي. فقدته، وكيف أنه كآن وحيدها في الدنيا وذخيرتها في الحياة. وكيف كانت الامال التي تعقدها عليه ، والخير الذي كانت. ترجوه منه ، ولكن الموت أبي الا أن يسطو على شبابه عنوة. ويختطفه من أحضانها اختطافا ، وهو لما يزل بعد في نضارة الصيا وعنفوان الشياب •

قالت لى الام جيزابيل هذا ، ثم أرادت أن تقول لى شسيئا آخر ، ولكن الدموع خنقتها فأقلعت عن الحديث ، وظلت من حين الى آخر تذرف بعض الدموع في صمت ، كما تختلس النظر الى الصورة في صمت ايضا ، فأشفقت عليها ، وتألمت كثبرا لهذه الامومة التي تيتمت منذ ثلاثين عاما أو تزيد وظلت آلامي هذه تزداد يوما بعد يوم. ولا سيما كلما رأيتها مصادفة أو غير مصادفة تنظر الى الصورة ، الى أن مرضت الام جيزابيل دّات يوم أثر نوبة برد حادة أصابتها كالعادة وسألتعنها الخادم ولم أرها في الممر جالسة الى ابرتها كالعادة وسألت عنها الحادم الصغيرة فأخبرتني انها ملازمة الفراش ، فأرسلت لها تحيتي مع الخادم • لان الام جيزابيل كانت لاتسمح لاحد أيا كان بأن يدخل غرفتها ، غير أنه حدث في المساء ، وكانت الخادم قد انصرفت لتبيت في دارها حيث تعودت ذلك • وخلا المنزل من كل شيء ٠ وران عليه صمت مطبق موحش لايشوبه سوى دقات الساعة المعلقة في البهو · ان داخلني شعور بأن الام حيز ابيل قد تكون في حاجة الى شيء فعلا • فذهبت الى غرفتها ووقفت خلف بابها وناديت ، وما أن سمعت صوتى حتى أذنت لى بفتح الباب • وكانت مفساجأة أن تأذن لي بذلك • ففتحت الباب وما أن رأت وجهى حتى طلبت منى في صوت خفيض مرتعش أن أصنع لها كوبا من الشاي • فقفلت راجعا وصنعته لها سريعا ٠ وقدمتــه اليها وهي في الفراش مع قرص من الاسبرين كان على مائدة صغيرة بجانب السرير •

وكانتهذه أول مرة أرى فيهاغرفتها الذلك أدهشنى جداما رأيت فقد كانت الغرفة فى مجموعها منسقة تنسيقا جميلا رائعايلفت النظر ، اذ كل مافيها يدعو الى البهجة والروعة معا ، حتى ليخيل اليك أنها غرفة عروس فى ليلة زفافها ، فالسرير الكبير تحف به الطنافس الغالية والستر الحريرية الثمينة ، كما تزينه عدة ثريات صغيرة وكبيرة ذات ألوان متعددة، والصوان الكبير تجمله عدة تماثيل رائعة من البرونز تمثل كيوبيد الصغير يطلق سهامه وكذلك المرآة الكبيرة المجلوق التى وضعت بجانب السرير وصفت عليها أدوات الزينة الفاخرة المتعددة الالوان والاصناف ، وكان هذا كله بطبيعة الحال يدعو الى شيء من الدهشة ، لذلك رحت فى فضول كبير أتطلع يدعو الى غيره من محتويات المخدع الجميل ، وبينا أنا كذلك يلت نظرى شيء غريب آخر ، فقد رأيت صورة غريبة فى اطار طرئع دقيق الصنع من خسب الابانوس ، يزين الغطال خفيف جدامن الحرير الاخضر الذى تلتمع تحته بعض الثريات

الصغيرة ، فتضفى عليه لونا غريبا • ويمسك هذه الصورة الكبيرة الى الحائط مخلب طائر كبير نشر جناحيه على الصورة وكأنه يحتضنها • ثم مال عنقه الطويل عليها ، فتدلى من ثغره مصباح أزرق دقيق ، راح يرسل ضوءه القوى على الصحورة فيحيلها الى مايشبه الشيء الذي يتوهج تحت الشمس ونظرت الى الصورة ودققت في معالمها فلم أر شيئا في أول الامر • • فعدت ودققت فيها مرة أخرى، ثم مرة ظالثة ورابعة حتى وضحت معالمها شيئا فشيئا ، ورأيت صورة روبير بوجهه الفاتن الجميل وشعره الناعم المتهدل على فوديه ، مسجى على فراش أبيض • وأمامه فتاة رائعة الحسن ، وقفت حافية القدمين عارية الجسم وردتان كبيرتان على المرسل على نحرها وكتفيها ، وثوب فيف للرقص ، تزينه عدة قرنفلات حول الخصر ، وتجمله وردتان كبيرتان على الصدر، وقد مدت يدها الى روبير فانعقدت وردتان كبيرتان على الصدر، وقد مدت يدها الى روبير فانعقدت عجوز مرسل اللحية • ينظر الى الاثنين نظرات حزينة متهافتة

نظرت آلى هذا كله وتأملته طويلا في صمت ودهشة عقدت لساني • وظللت كذلك مأخوذا أنظر الى الصورة التي أمامي الى أن تحركت بجوارى في الفراش الام جيزابيل وطلبت مني ان أسند رأسها المتعب الى الوسادة ، ففعلت • ولما استراحت قليلا نظرت الى وشكرتنى في صوت محموم يرتعش ، ثم قالت وهي تنظر الى عينى المنبتين على الصورة :

\_ فيم تفكر ؟

وكأنه بتلو شبيئا ٠

م في هذا الشيء الغريب الذي أراه·

ققالت وهي تريح رأسها مرة أخرى على الوسادة :

ــ ليس في هذه الدنيا شيء غريب الا وجودنا فيها ٠

وخشيت أن يتطرق بنا مثل هذا الحديث كما هي العادة فيبعدنا عن الصورة التي مازالت عيني عليها فقلت :

\_ أقصنًا هذه الصورة الغريبة في وضعها .

\_ أبدا لم يكن فيها شيء غريب · انها صورة روبير وهو على فراش الموت ·

قالت هذا وصمتت قليلا ، ثم بعد أن استردت أنفاســها

المتعبة ، تمتمت وكأنها تخاطب نفسها :

ــ ألم أقل لك أن لروبد قصة ؟

وكنتْ لا أعرف ان لروبير قصة ، غير أن الموت فاجأه وهوفي ريعان الشباب ، لذلك التفت اليها وقلت :

ــ وهل أطمع في أن يكون لروبير شقيق ثان ، فتقص الام على ابنها المريض قصة ابنها الذي مات .

فمدت الأم جيزابيل يدها المرتعشة التي تلهبها الحمى الى يدى ، وضغطت عليها في حنان كبير ٠٠ثم قالت ويدها لاتزال في يدى ، ونظراتها على الصورة وكأنها تراها لاول مرة :

ـ كان روبير اذ ذاك في الثامنة عشرة من عمره ، وكانطالبا في الجامعة ، ينشبه العلم والمعرفة كغيره من الطلاب ، ولسكن ذكاءه المفرط اللماح كان يميزه عن غيره ، كما كان يميزه ايضا جماله وفتنته الرائّعة التي لم تتوافر لغيره من الشباب الذين هم في مثل سنه ، وكان ينحدر من أسرة عريقة في الريف ٠ انقرضت جميعا أو كادت ، ولم يبق منها سوى روبير يحمل اسمها ، ويحفظ مجدها • ولذلك فأنت لاتراه الا رجلا دائما قد فات سنه بزمن بعيد ، ينفرد بنفسه دائما ، حتى اذاما حملها ما لاتطيق ويطيق شبابها الثائر، تركها وانفرد بكتاب يقرؤه أو درس يستذكره ، أو محاضرة يجلس يستمع اليها في صمت ومثل روبيز كان لابد أن يكون حديث الطلاب في الجامعة ٠٠ الطلبة يتحدثون عنه وعن ذكائه المفرط الذي كان يدهشهم كثيراً ، والطالبات يتحدثن عن جماله الرائع • • وفتنته هــذه التي تطالعك في الصورة كنوارة الزهرة عندما تغمرها انفاس الربيع فتتفتح عن شيء جميل يبهجنا ، وكانتهى الى ما بعد التحاقها في الجامعة بعام لم تره ، ولم تسمع عنه شيئًا ٠٠٠ اللهم الا بعض الاحاديث العابرة • التّي كانّت تحس قلوب أترابها تهمس بها ، أو ترى عيونهن تتحدث عنها ، ومع ذلك لم تفكر يوما في أن تقطع ذلك المر القصد الذي يفصل بين كَلِّيتِي العلوم والحقوق لتَّراه · الى أن انقضي العام الدراسي ، واختيرت هي بالذات دون فتيات الجامعة على كثرتهن لتمشل دور ـ سالومي ـ التي ترقص عارية أمام اللَّك صرود ، لتقدم رأس يوحنا على طبق من أطباق الملك كماجاء في بعض النصوص وذلك فى الحفلة الساهرة التى اعتادت الجامعة أن تقيمها فى نهاية كل عام دراسى • وأقيمت الحفلة ونجحت سالومى نجاحاً رائعا فى رقصتها ، حتى ألهبت آلاف الاكف التى راحت تصفق لها • غير أن شيئا ما ألهاها عن هذا النجاح كله ، وألهاهاايضاً عن ذلك الدوى الذي كان ينبعث من الاكف كالرعد اعجاباً وتقديرا لها •

ذلك أن يدا تقدمت لها وهي على المسرح وشدت على يدها بحرارة • • وما أن رأت و جه صاحب تلك البد التي تضغط على يدها حتى وقفت مبهورة تهتف من أعماقها دون ريث أو أناة قائلة: « أأنت فتى كلية العلوم » فأغضى الفتى حياء ، وتمتم وهو يستحب يده من يدها في رفق يشبه الادب:

« أجل ٠٠ روبر اندريه » ٠

ولم تدر الفتاة ماذا حدث لها بعد ذلك ، ولكن الشيء الذي تدريه ، وتدريه جيدا جدا ، لانها عاشت فيه بعد ذلك طوال حياتها ، هو انها أحبت روبير ، وان روبير أحبها ، وان ذكري حفلة الجامعة ، ورقصة سالومي ، والثوب الذي رآها أول ما رآها ترقص فيه ، كل ذلك كان كتاب حبهما الخالد الذي حفظًا صفحاته صفحة ، حتى انتهى بهما المحالد الذي حفظًا صفحاته صفحة ، حتى انتهى بهما المحتاب الى اعلان خطبتهما ، وان كانا قد أرجا العقد والزفاف الى ما بعد عام حتى تنتهى دراستهما في الجامعة وانقضى العام فعلا ، وانقضى سريعا كما كانا ينتظران ، وأتيع النجاح للاثنين فتخرجت هي في كلية الحقوق، كما تخرج هو في كلية العلوم وكان روبير أسعد ما يكون بذلك كله ، بالعام الذي انقضى ، والنجاح الذي انقضى ، والنجاح الذي انقضى ،

غير أنه ذات ليلة وكان ذلك قبل الزفاف بأيام معدودات ، وكان روبير لايزال يقطن النزل الذي كان يقطنه أيام الدراسة والفتاة تقطن غرفتها المتواضعة التي استأجرتها في حي الطلبة منذ أن التحقت بالجامعة • حدث أن دق جرس غرفتها عند منتصف الليل، وانساب رنينه في أذنيها مزعجا على غيرالعادة فهبت من فراشها مذعورة ، وما أن فتحت الباب ، حتى رأت أمامها شيخا عجوزا قد انسابت دموعه على لحيته البيضلال المسترسلة حتى عششبت عليها الدموع كما تعشش أنداء

الليل على خيوط العناكب ، وترسم عليها تلك الخيوط المائية المتعددة • وما أن رآها الشيخ حتى مد لها يده المرتعشة • • وأمسك بكتفها وكأنه يريد أن يسندها اليه ، ثم أخرج ورقة صعفيرة من جيب صديريته السوداء المبللة • ولما قرأ العنوان • وتأكد من اسم الفتاة ، تمتم بشفتيه المقرورتين وقال :

ــ ان روبير يموت ، وهو يريد أن يراك · متملق نظ النسافة الشيش كما رتماني ال

وتعلقت نظرات الفتاة بالشيخ ، كما يتعلق الانسان بربه، وسئلته أن يقول شيئا آخر ، وأشفق الشيخ على الفتاة ، ثم عاد وأشفق على نفسه ، وهو يلهث خلف فتاة صغيرة تركض غيى الليل حافية القدمين ، ممزقة الثياب ، تصرخ وتعول •

أقبلت الفتاة على غرفة روبير فرأته مسجى على الفراش ومن حوله ثلاثة من الاطباء أقبلوا سريعا لاسعافه في الليل ، خارتمت عليه وهمت أن تحتضنه ٠٠ ولكن أحد الاطباء حملها في رفق الى غرفة مجاورة ٠٠ ثم أفهمها الحقيقة ، وهي أن روبير أصيب فجأة بانفجار في المنح ٠٠

و نظرت الفتاة الصغيرة الى الطبيب وسألته ، ولكن في حدوء عجب :

\_ اذن سيموت ؟

ــ ادن سيموت : فقال الطبيب والالم يكاد يمزق صدره :

ــ أجل بعد ساعات ٠

فجففت الفتاة دموعها ، وتسللت خلسة من النزل ، دون أن يراها أحد ، ولكنها لم تمكث غير بعيد حتى عادت ، ولكن خي وضع غريب أثار دهشة الاطباء ، والنزلاء جميعا الذين التفوا حول سرير المريض الذي يموت ، وققد عادت الفتاة وهي في أبهي زينة لها ، عارية الجسم الا من ثوب خفيف للمقص ، هو الذي كانت ترقص فيه سالومي للملك لتقدم له رأس يوحنا على طبق من أطباقه ، ثم تقدمت من السرير وتناولت يد المريض، وطلبت من القسيس الذي أحضرته معها أن يعقد لها عليه ، فقد كانت أعز أماني روبير أن يعقد عليها وأن يراها ليلة الرفاقفي ثوب الرقص الذي رآها أول مارآها فيه ، وكان أن عقدت عليه ، وكان أيضما أن ظلت ثلاث خيماعات كاملة ترقص له أمام السرير ، وهو مفتح العينين ،

ىنظر اليها ٠٠ وينظر ٠٠ وينظر ، الى أن أغمض عينيه ٠ وما أن بلغت الام جيزابيل هذا الحد من الحديث ، حتى كانت الدموع قد غمرت وجهها ، فصمتت وأقلعت عن الحديث أصبح يربطني بالام جيزابيل ٠ وان خيطا رفيعا لايكاد يرى يعقد بيننا ، كما يعقد البؤس أحبانا بخيطه الزفيع بن صنفن من الناس ، تشابهت حياتهما ، فقد شعرت بأن أشفاقي عليها وألمي لها ، قد تحولا الي حب كبير ، حب يجعــل من حقى أن. أصنع معها كل ماأريد أنا ، لاكل ماتريد هي ، لذلك لم أصمخ اليها عندما طلبت مني أن انصرف الى غرفتي لاستريح ومكثت. في غرفتها الى منتصف الليل وصنعت لها كوبا آخر من الشاي وأعطيتها قرصا ثانيا من الاســـبرين ، كما ملائت لها الكيس الجلد بالماء الساخن ووضعته عند قدميها · ثملًا هدأت نفسها شيئًا ، وتلاشت عن وجهها تلك الخطوط السوداء التي كانت. قد ارتسمت عليه أثناء الحديث ٠٠ وأحسست بأن جسدها المتعب، قد استراح الى الدفء، سحبت عليها الغطاء وانصرفت الى غرفتي ، وأنا غير مبتئس أو حزين • فما وجدت مشــــــل الشبقاء الحقيقي ، ينظف النفس ويطهرها ، ويحيلها الى ذلك. نصل ونتعمد ٠

بيد أنه حدث عند الفجر \_ وكنت لم أنم بعد \_أن أحسست. حركة فى غرفة الام جيزابيل ، فظننت انها فى حاجة الى شىء كأن تصتنع كوبا آخر من الشاى أو تغبر الماء الساخن فتسللت من الفراش سريعا ، وما أن أقبلت على باب غرفتها ، ودفعته دون استئذان ، حتى رأيت شيئا غريبا لم أكن لاتصور أبدا أننى سأراه .

فقد رأيت الام جيزابيل حافية القدمين عارية الجسم الا من ثوب خفيف للرقص تزينه عدة قرنفلات حول الخصر وتجمله وردتان كبيرتان على الصدر ٠٠ وكانت ترقص ٠

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version





من المضايقات التي تنقل على حياتي وتسبب لى أحياناً متاعب عديدة ، مرض ضعف الذاكرة الذي أصبت به أخيرا فالموعد الذي أحرص عليه ، وأدونه في كل شيء ، في الاجندة وعلى علية السجاير ، وفي بطاقة أضعها في مكان بارز من حافظة نقودي ، هو الموعد الذي لاأفي به ، ولا أذكره الا بعد تاريخه بيومين ان لم يكن أكثر، وهذا يسبب لي آلاما ، وضياع منافع كثيرة ، ولكن تعزيتي في ذلك هيأن غيري ممن أصيبوا بهذا الداء ، هم أشد مني مرضا به ، وأكثر متاعب وآلاما ، لهم ولغيرهم من الناس فكثيرا ما أكون في الطريق ثم براني شيخص ما ، فيهرع الى ويشد على يدى ويصافحني في حرارة وشوق وهو يتفرس في وجهي ، ثم فجأة يسحب يده سريعا وهو يقول :

متأسف ، حسبتك أحمد افندى ٠٠٠ والذى يغيظ فى ذلك مو أن يكون اسمك فعلا احمد افندى ، كما هو الحال معى ،

والذى يغيظك أكثر هو تفكيرك فى أحمد افندى هذا سميك وشبيهك ، وأذكر ذات مرة اننى كنت فى الطريق ، فاذابسيارة تقف أمامى ويهبط منها رجل وقور ، أسرع الى متلهفا ٠٠٠ وصافحنى فى شوق ، ولكنه ما أن فتح عينيه جيدا ، ونظر الى وجهى من خلف منظاره السميك ، حتى سحب يده من يدى وهو يقول فى حجل :

ـ متأسف حسبتك احمد افندى •

وأثارني هذا وضايقني · فقلت له على الفور مغتاظا : ــ أنا احمد افندي ·

فازداد خجل الرجل وقال وهو ينظر في وجهي مرة ثانية: \_\_ معذرة قصدت أحمد افندي آخر ، وأنصرف فأشفقت

عليه من هذا المرض •

٠٠٠ ومنذ أيام كنت أسس في الممز التجاري، وكان الزحام على أشده ، فاذا بسيدة بارعة الحسن ، رائعة الجمال ، تقبل على كما يقبل شذي العطر متضوعاً من بعيد، وهلت علىمشرقة الوجه متهللة المحيا ، ومدت الى يدا يزينها الذهب والماس الثمين ، وشدت على يدى في رفق وحنان كاد يذوب له قلبم. وصافحتني في حرارة مشبوبة ، فبلعت ريقي ، وانتظرت حتى تسلحب يدها من يدى وهي تقول: متأسفة حسبتك أحمسة افندى ٠٠ ولكنها لم تفعل ، ولم تقل بل تركت يدى وتأبطت ذراعي ، وسارت بجانبي وسط الزحام مرحة كما لو كنا صديقن حميمن أو زوجن مؤتلفن • فأرتبكت ارتباكا شديدا ونظرت الى وجهها الفاتن وجمالها الذي بهرني وشعرت بحسرة كبيرة لانني لم أكن أحمد افندي حقيقة وقلت في نفسي ماذا يضُر لو تركتها (على عماها) الى أن يقضى الله بيننا أمرا ولكني عدت فاستصوبت أن ألفت نظرها في أدب الى أنني لست احمد افندي • ورجحت عندي هذه الفكرة الاخررة ، وهممت أن ألفت نظرها الى الحقيقة ولكن بسمة حلوة أرسلتها فجأة فومضت في قلبي وأنارته جعلتني أحس بمعنى الجمال وفتنة الانوثة وصخب الشباب وحرارته المتدفقة فزممت شهفتي سريعا وقلت لنفسى : فالآئمد في عمر هذا النعيم خطـوات وكأنها أحست بما يجول في خاطري فالتفتت الي ضاحكة

وقالت وهى تنظر الى وجهى وتتأمله كأنها تتحسسه بعينيها الجميلتين : «ازيك يااحمد» ، ولم أدر حتى الان على وجه التحقيق هل رددت عليها هذه التحية أم لا ، لان الفرحة التى أحسستها عندماذكرت اسمى وذكرته مجردا كانتقد غمرتنى وفاضت على حتى أنستنى كل ماعداها • بيد أن هذه الفرحة سرعان ماتلاشت فجأة عندما تذكرت احمه افندى الاخر • وقلت لنفسى : ومن يدرى لعلها تقصده ، وأثار هذا الإحساس فى نفسى ثورة كبيرة فالتفت اليها وهممت أن أقول لها شيئا بيد انها كانت قد سبقتنى قائلة، وما زال السرور مل اهابها:

فأسقط في يدى وتلعثمت قليلا بيد أني تذكرت فجاأة

سفرى الى الاسكندرية وعودتى من أيام ، فقلت على الفور : ــ عدت من ثلاتة أيام ·

فقالت ضاحكة نفس الضحكة التي مازال وميضها يشع نورا في عيني :

\_ أقصد متى عدت من أوربا ؟

وهنا حط طائرى وهدات نفسى، وعلت وجهى تلك الاشراقة التى تغمرنا عندما تبعث الينا السماء بخير عظيم، فقد كنت في أوربا فعلا • ولذلك تأبطت أنا ذراعها وقلت وأنا أتحسسها بأصابعي وكأنني أتحسس قلبي الذي بن جنبي :

\_ عدت منذ عام ٠

ـ وكم مكثت هناك ؟

\_ سبع سنوات ٠

فقالت وكأنها تأسب على شيء:

\_ سبع سنوات ومن قبلها عشر لم أرك •

وكنا قد قطعنا المر ، وخرجنا الى شارع عسدلى ففتحت حقيبتها وأخرجت مفتاحا صغيرا ثم وقفت أمام سيارة فخمة كبيرة ، وقفت الى جانب الطريق كما تقف الدنيا الى جانب انسان ، وقالت بعد أن فتحت بابها واستقرت أمام عجسلة القيادة ٠٠

\_ لولا انى «معزومة» على الغداء لما تركتك ، فمتى ستحضرالى وكأنها قرأت شيئا في عيني فعقبت صاحكة وهي تعابث

يدى بأصابعها الرقيقة:

\_ لعلك لم تعرفنى بعد ، وفي هذا ما يضايقك وانا أحبأن أريحك ولكنى أحب ايضا أن أتعبك قليلا من أجلى ، ولذلك فأنا أرجى ماتريد الى أن تزورنى في بيتى .

وفتحت حقيبتها مرة ثانية واخرجت «أجندة» صغيرة بلون الذهب ثم قلما ثمينا من الذهب الخالص وكتبت لي عنوانها على ورقة صغيرة ثم رقم تليفونها ثم نمرة أخرى أفهمتنى انها سرية ، ثم تواعدناً على اللقاء في بيتها مساء اليوم التالي ٠٠ وانطلقت بسيارتها الفخمة تلوح لي بيدها الجميلة حتى غابت في زحمة الناس ، كما يغيب النور المتألق في زحمة الظـــلام فانصرفت تغمرني فرحة لاعهد لي بها ، وتفيض على سـعادة خالصة أشعرتني بمعنى الحياة، وجعلتني أحس بأنني انسان آخر يعيش ويطرب ، ويضحك ، ويريد من الحياة كل شيء ، وعجبت من نفسى ومن الناس ولماذا لانعيش سعداء دائما ، ونطرح عن أنفسنا ذلك الشقاء ، وتلك المحن ، ما دامت في ·الحياة هذه المصادفات الجميلة ، وما دامت السماء تلقى الينا في الطريق بمثل هذه الكنوز الغالية التي تحيل حياتنا الى سعادة دائمة وهناء مقيم ، وشعرت برغبة شـــديدة في أن أعيش في ذلك اليوم ، فضحكت وتريضت ، وزرت بعض الاصدقاء ، وذهبت الى السينما ، واشتريت بعض الكتب ، ولما لم يبق شيء ذهبت الى بيتي فرحاً مسروراً ، وأويت الى فراشي خفيفا رشيقا ، كما يأوى العصفور الى عشبه بين الخمائل بيد أنني ماكدت ألقى برأسي على الوسادة وأستعيد صورة ﴿ ذَلَكَ النَّهَارُ الْجَمَيْلُ ، وتتمثلُ لَعَيْنَى فَتَنَّةً تَلَكُ الْآنُوثَةُ وروعةً ذلك الجمال ، حتى شعرت بخيبة قاسية ، واكتنفني تفكر ثقيل ، انقلب الى قلق وضيق شديدين ، حتى صرت لا أكاد أسترد انفاسي الا بصعوبة ، فقد قفز الى ذهني فجأة « احمد افندى» ـ لعنة الله عليه ـ وقلت : لابد أن يكون هـ و الذي قصدته ، والا فكيف تعرفني هذه الحسناء، وتستقبلني بتلك التحية وهذه الحفاوة البالغة ، ثم تدعوني الى بيتها وانا لم أعرفها ولم أرها من قبل ٠٠٠ حقيقة هي نادتني باحمد ٠٠ ولكن هو الاخر اسمه احمد ، وحقيقة هي سألتني عن رحلتي

الى أوربا ، والسنوات التي قضيتها هناك ، ولسكن هل أنا وحدى الذي ذهب الى أوربا ؟ ٠٠٠ هناك مئات من الناس ذهبوا الى أوربا وقضوا سنى دراساتهم هناك ، فلماذا لايكون هو أحدهم ٠٠٠ ولكن هل هي من ضعف الذاكرة بحيث لم تستطع أنْ تفرق بيني وبينه ؟ ٥٠٠ ولم لا ؟ ٥٠٠ أنا نفسي مصاب بهذا الداء اللعين ، والرجل الذي هبط من السيارة مصاب به أيضاً ، والرجل الذي قابلني ذات يوم في التراب وعانقني وقبلني ، ثم قال لي في النهاية : متأسف حسبتك صديقي هو ايضا مريض ، وفوق هذا كله ، لماذا لايكون ذلك الوغد المسمى «احمد افندى» يشبهني تماما ، وبذلك يلتمس لها العذر ولغيرها من الناس ٠٠٠ وعلى هذا قضيت ليـــلة طويلة مسهدة لم اتنبه الى طولها المروع الا عند مانظرت الى وجهى في المرآة وانا أحلق ذقني ورأيت اصفراره والشحوب الذي ران عليه ، وكذلك ايضا قضيت اليوم ، وكان أشهد سمخفا وطولا من ليله الذي مضى ، كان يوما أشسبه بجثة ميت عزيز بقى تشبيعها حتى يحضر الاهل من أقاصي البـــلاد ٠٠ ولما أوفت الساعة على السادسة مساء ، وهو المسوعد الذي حددته للزيارة في منزلها ، شعرت بكرب شديد لانني فكرت في عدم الذهاب ، خشية أن تكون قد استردت ذاكرتها ، أو يكون «احمد افندي» الحقيقي قد سبقني اليها، وبذلك يتحرج موقفی ، وأنا بطبعی رجل خجول حیی تؤذینی حتی الهمسة غير المقصودة ، وأكربني أكثر من هذا كله تُفكيري المبلبل الذي لم يقطع برأى ٠٠٠ هل أذهبأم لا؟ ٠٠٠ ورحت أذرع الطرقات كأنني دمية يحركها طفل صغير ، ولكن الشيء الذي دهشتله والذي هو في كياننا جميعاً ولم نفطن اليه ، هو كيف اننا في مثل هذه اللحظات نغالط انفسنا مغالطة كيرى ، اذ وجدت نفسي فجأة وعلى غير قصد في طريق الهرم ، أقف أمام فيـــلا فخمةً ، وأدقق النَّظُر في اللافتة النحاسية المثبتة على بابهـــا الجميل ، وأقرأ بعيني هذا الاسم : «فيلا ميرفت» •

وطرقت الباب ، أو على الاصح لمست الزر الكهربائي ٠٠ خانفرج باب الحديقة الكبير عن خادم نوبية جميلة ، تعسرف كيف تستقبل الناس وتحييهم ، وما أن قطعت خطوات في

ممر الحديقة ، وبلغت ذلك التمثال الذي يمشل «فينوس» عارية ، والماء يتساقط رذاذا على جسدها من نافورة لاترى • حتى هرعت الى «ميرفت هانم» واستقبلتنى فى ثوب للسهرة لم أر أحكم منه فى ابراز مفاتن الجسد والكشف عن كنوزه الغالية ، وحيتنى فى نفس الشوق الزائد ، وصافحتنى فى نفس الحرارة الملتهبة وزادت فبالغت فى الكرم ، بأن قدمت لى خدها الاسيل ، لارشف منه قبلة أو قبلات ان شئت ، ثم دلفت بى الى الداخل فرحة لمقدمى وقد أحسست ذلك من فرحة أصابعها الجميلة الضاغطة على ذراعى ونحن نصعد معا ذلك الدرج المرمرى ، الموصل الى البهو اليابانى الذى يمثل فى أناقة رائعة ركن الامبراطور ، وما أن بلغناه حتى اجلستنى على مقعد وثير وجلست بجانبى مرحبة ، تحدثنى حديثا جميلا التى جمعت بيننا •

وهممت أن أقول لها شيئا هاما يتوقف عليه مصيرى معها لولا ان الخادم النوبية الجميلة أقبلت علينا وقالت لها شيئا بالفرنسية ، نهضت على أثره متهللة وهي تقول :

\_ لحظّات ٠٠ استقبل فيها ضيوفك

فقلت في دهشة:

\_ ضيوفي أنا ؟

فانتنت ضاحكة تربت على كتفى فى حنان جم وهى تقول:

الله أقل من حفلة ساهرة أقيمها فى بيتى لمناسبة لقائك ثم انصرفت، وبقيت فى مكانى لاهنا، فقد تأكدت تماما من اننى بعد لحظات سوف أطرد شر طردة، عندما تكتشف الحقيقة وتعود اليها ذاكرتها وتعرف اننى غير «احمد افندى» الذى تقصده، وان كنت أحسست بالاشفاق عليها من المرض الوبيل الذى تعانيه، كما شعرت بكراهية لاحد لها، لهذا الوبيل الذى تعانيه، كما شعرت بكراهية لاحد لها، لهذا «الاحمد افندى» ووددت لو أراه لاقتله، ولذلك جلست فى مكانى أرقب من بعيد كل سيارة تقف أمام الحديقة، وكل ضيف يهبط منها، وكلما رأيت شخصا يماثلنى قصرا أو طولا حسبته «أحمد افندى » ٠٠

وغاض الدم من وجهى ، وتدهورت أنفاسي ، الى أن أقبل المدعوون جميعا وكانوا من علية القوم ونجوم المجتمع ، فقد

رأيت من بينهم بعض الكبراء والعظماء ، وبعض نجوم السينما والمسرح وكبار أهل الفن ، كما رأيت رئيس وزراء سابقا وعددا من الوزراء ، وأشهد أنها كانت حفلة رائعة ، لم تشهد عيناى ما يماثلها بهاء وفتنة وثراء ضخما اللهم الا في الخيال أو في بطون الكتب • وقد امتد الحفل الى وقت متاخر من الليل بين مرح وطرب • الى أن لعبت الخمر برؤوسنا جميعا واختلط الحابل بالنابل ومكثنا كذلك حتى أعلن ختام الحفلة ب قصة شرقية للداعية ، واستطاعت فيها أن تستلب عقولنا جميعاً ، وأن تلهو بعيوننا التي تعلقت بجسدها العاري ،وهو يتلوى كأفعى كبيرة ، يتجمع جسدها حينا فيصبح كالكرة وينفرد فِجأة كأنه السيف ، تغدو وتروح فلا ترى لها قدما ، وانما ترى صدرا يروح وظهــرا يجيء ، وثديا ينطلق كأنه السبهم وردفا يترنح كأنه الطير المهفهف بجناحيه ونحن جميعا كالدمى ، لايختلج لنا طرف ولا يرف لنا هدب الى أن ثقلت علينا النعمة، وتعبت نفوسنا من كثرة السرور، فأنهت رقصتها الرائعة

ثم أخذ العقيد ينفرط وانصرف المدعوون شاكرين لها هذا الفضل الكبر ، ومددت يدى مع أيديهم لا صافحها وأشكرها ، ولكنها استبقتني هامسة في أذني أن أنتظـــر • ولما انصرفوا جميعا وبقيت وحدى معها في البيت جلست قليلا التستريح ثم راحت معى تجوس خلال قصرها الفخم وتريني غرفه وآحدة بعد أخرى • وأثاثه الفاخر قطعة قطعة ، كمــــا أطلعتني على بعض أسرارها وتحفها فرأيت فيما رأيت صندوق جواهرها الثمينة ، التي قدرت قيمتها بحوالي عشرة آلافجنيه كما اطلعتنى على ثوب ثمين للرقص غير الذي رقصت لنا به حجل بالذهب الخالص وزانته عدة تريات من الماس الثمين أهداه اليها أحد ملوك الشرق عندما رقصت أمامه في احسدي المناسبات كما اهدى اليها رئيس احدى الدول العربية قرطا شرقيا كبرا يمثل كفا جميلة طعمت أصابعها بالزمرد والياقوت وحليت أناملها بحبات اللؤلؤ وهو كبير جدا بحيث ينسدل على جانبي الجيد ، ومعه «صفا» من الذهب يمثل عدة أهلة و نجوم ، تغطى الصدر كله ، ويهبط بهلال كبير تزينه ثــلاث لمنجوم من اللؤلؤ وقالت لى أن ثمنه مع القرط ثلاثة آلاف جنيه

وجلست بجانبی تناولنی کأسا ، وتتناول غیرها ، وأنارجل لأحب الخمر ، ولا أمیل الیها كثیرا ، ولذلك لعبت بعقل سریعا ونقلتنی فجأة الی عوالم أخری ورحت من خلال الضباب الذی غشی عینی أتطلع الی جمالها الساحر وأنوثتها الدافئة وتحرك فی کیانی انسان آخر لاعهد لی به بید اننی تذکرت فجاة احمد افندی ، فأظلمت الدنیا فی عینی وهرب سریعا ذلك الانسان وبقیت وحدی حائرا أسأل نفسی عدة اسئلة فلاأظفر بجواب واحد ، وضایقنی هذا جدا وأردت أن أضع له حسدا وشجعتنی الخمر وأشعرتنی بقوة هائلة تدفعنی دفعا الی أن أوجه بعض أسئلة ولیكن ما یكون وكأنها فطنت الی ما یجول بنفسی فقالت ساهمة تدفعنع بشفتیها ثنایا الكأس :

ــ فيم تفكر ؟ فقلت على الفور :

\_ في أمرك معى • أريد أن أعـــرف من أنت ، ومن انا الله • النسبة اليك •

\_ وماذا تفيد المعرفة .

- أن يعرف الأنسان نفسه على الاقل·

فاكتنفت وجهها كاتبة وقالت ساهمة تنظر الى :

ــ أخشى أن انا صدقتك القول ، أن أفقدك هذه الســعادة وأحرمك من هذا الهناء

۔ کیف ؟

\_ هكذا النفس تنعم بالخيال وتعيش فيه ، وتشقىبالحقيقة \_ وتهرب منها •

قالت ذلك وصمتت لحظات جالت خلالها في عينيها بعض الدموع وسقطت احداها خلسة على زجاج الكأس وانسابت على جداره وكأن هذا المنظر أعجبها فتأملته طويلا وتفرست

فيه ثم أفرغت سريعا مافي الكأس في جوفها مرة واحمسدة وقالت على الفور:

ـ نسيت أن أسألك كيف حال الست الكسرة ؟ و نطقت اسم أمي في جلال مهيب فأدهشنني أنها تعرفهـــــا وان كان هذا قد سرني بعض الشيء ، ولما أخبرتها بأنها ماتت اكفهر وجهها وهي تترحم عليها ٠٠٠ وحين سألتها ٠٠ كيف عرفت أمي تركتني وانصرفت تتمايل من كثرة الخمــــر التي تجرعتها ولم تلبث حتى عادت ، واستلقت بجانبي على المقعد كأخت عطوف • وأسندت رأســها الجميل الي كتفي ، ثمر راحت تريني في يدها صورة فوتوغرافية صغيرة ، رأيت فيهأ رسم أمى جالسة على مقعد وثير ، وانا بجانبها ومن خلفنا فتاة تحمل على رأسهاأخي الصغير ورحت أتأمل الصورةوهي تتأملها معى وتشير بأصبعها الى رسم أمي وتقول: أليست هذه هي الوالدة ٠٠٠ وهذا هو أنت ٠٠٠ وهذا هو آخر العنقود ٠٠٠

> ثم بلعت ريقها وأردفت : وهذه هي : أنا \_ انت ۰۰۰ أنت من ؟

فقالت وهي تربت بيدها على كتفي وتريد أن تضحك : ــ انا مرزوقة ٠

ثم انتصبت واقفة ، وقالت وهي تصب من الزجاجة خمرًا وتفرغها في جوفها:

ـ أنسيت مرزوقة ٠٠٠ مرزوقة التي هربت ذات يوم مع «محمد افندي» كاتب الصحة ، وقيل انها ماتت ·

على شفتيها وتريد أن تنطلق ، ولكن الخادم النوبية الجميلةُ كانت قد أقبلت علينا متجهمة الوجه ، وأنهت اليها سريعا بأن السائق قد اعد العربة ، فصافحتني مودعة على أن نلتقي في الغد ، ولما مددت لها يدى أحسست بشيء دافي، يغمرها ، ولم أفطن الى انها الدموع الا بعد أن خرجت •

وهنا صمت محدثي لحظات ، أطرق خلالها حينا ، ثم رفع رأسه الثقيل وعينيه المغرورقتين وقال بصوت خافت لايكاديبين: ـ وكانت مرزوقة بالنسبة لي ٠٠٠ بيد أنه لم يسكمل لان. الدموع كانت قد غلبته وفاضت على شفتيه فأغرقتهما ، كمــــــا أغرقت معهما ما كان يريد ان يقول • nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

## الشيخعلي



بالرغم من أن لى أكثر من أربعين عاما قضييتها فى وزارة المعارف ٠٠ التحقت بها طالبا ، ثم مدرسا للغة العربية ، ثم مفتشا لها بعد ذلك ٠ فاننى مع هذا العمر الطويل ، لاأستطيع أن أذكر عاما واحدا مر على فيها بخير ، ولا سيما فى السنوات الاخيرة ، وفى موسم الامتحانات بالذات ، ومايجره هذا الموسم من ويلات لا حد لها ولا قبل لى باحتمالها ٠ فالوزارة فى كل عام تتفضل غير مشكورة فتنتدبنى للاشراف على الامتحانات من بلد ناء ، ليس من سبيل الى الوصول اليه غير المتاعب التى ترهق النفس ولا يحتملها الجسد ٠ وانا رجل بطبعى الريفي أكره السفر ٠ ولا أحب الانتقال ٠ ولا يضايقنى شىء مثلما أكره السفر ٠ ولا أحب الانتقال ٠ ولا يضايقنى شىء مثلما الثعالب ٠ ولولا لقمة العيش لما ركبت قطارا فى حياتى ولا التعالب ٠ ولولا لقمة العيش لما ركبت قطارا فى حياتى التى الرتحلت عن قريتى يوما ٠ وسبب ذلك هو حياتى الخاصة التى

رتبتها على وتيرة واحدة أو بمعنى أصح وأصرح · رتبتها لى المرأة التى تزوجتنى من ثلاثين عاما ، ايام أن كنت طالبا فى السنة الثانية فى تجهيزية دار العلوم · والتى كانت تكبرنى بخمس سنوات ، فاتخذت من تباين هذه السن ، ومن ضخامة جسدها وطوله وعرضه الذى يفوقنى بكثير ، وسيلة الى فرض ارادتها على · وقد اسماعت زوجتى بارك الله فيها وأنزل الرحمة على قلبها الغليظ · ان تروضنى كما تروض الام ابنها على شىء معين · وان تضع لى نظاما جعلتنى لا أحيد عنه مهما امتد الزمن واختلفت الايام ·

فالبيت الذي نقطنه \_ وكان هذا من فضل الله على \_ يقع بجوار المدرسة التي أعمل فيها ، فأنا أخرج من البيت مسم الصباح الى المدرسة ، وأعود من المدرسة مع العصر الى البيت ، ثم أخرج بعد ذلك \_ اذا ما سمحت الظروف بالخروج \_ لاصلى المغرب والعشاء في مسجد السيدة ، لانه أقرب المساجد الى البيت ، ثم أشرب فنجانا من القهوة في قهوة المحمدي • ثمأعود بعد ذلك ألى البيت • وغير هذا فأنا لا أعرف شـــأنا آخر من شىئون الحياة ٠ ولا من شىئون بيتى أيضا٠ فزوجتى هىصاحبة الامر والنهي في كل شيء ، وهي الحاكم المطلق في البيت •أما أنا فما على آلا أن أقبض مرتبى أول كل شـــهر ، واحتفظ به أمانة في جيبي الى أن أعود الى البيت فأسلمه اليها كاملا غر منقوص • حتى السبعة القروش والمليمات الئلاثة التي يعطيها لى الصراف فوق الاوراق الصحيحة ، أعطيها اياها ٠٠ لا تنقص قرشا ولا تقل مليما • وما زلت أذكر جيدا ذلك اليوم المشؤوم الذي أعطيتها فيه الظرف وبداخله المرتب وكان أول الشبهــــر كما هي العادة ، ولما فضته وجدت به زيادة • ورقة مالية من فئة الخمسة والعشرين قرشا ، كنت قد ادخرتها من مصروفي اليوم الذي تعطينيه • وكنت من سوء الحظ قد أخفيتهـا في الظرفُ الذي وضعت فيه المرتب دون أن أفطن الى ذلك •

ل الاتهامات بغير حساب ١٠٠ اتهمتنى بالكذب ١٠٠ واتهمتنى بالكيانة ١٠٠ واتهمتنى أيضا بعدم صلحيتى كزوج ، أقسل واجباته أن يكون صادقا مع زوجته وشريكة حياته ٠ وكادت تجمع ملابسنها وتعود الى القرية ، لولا أنها ذهبت فى اليوم الثانى بنفسها الى ادارة المدرسة ، ولانها لا تعرف القراءة ، اصطحبت معها جارة لها اشتهرت فى الحى بفك الخط ولم تهدأ ثائرتها الا عندما أقنعها السكرتير وأطلعها على كشف المرتبات ، وقرأت صاحبتهاأمام اسم الشيخ على سالم الدلجمونى « مبلغ وقدره : ٣٥ جنيه ، و ٧ قروش ، ٣ مليمات » ١٠ أما المارة فمنقوط كما يقولون فى حسابات الدوبيا ٠

وبذلك هدأت الست زكية ، وانشرح فؤادها ، وان كانت قد رجعت الى مصروفى اليومى وعملت فيه بحكمة عصر بن الخطاب رضى الله عنه ، عندما صنعت له زوجه حلوى ذات يوم، ولما سألها عن مصدرها ، أفهمته بأنها كانت تدخر فى كل يومين حفنة من الدقيق حتى كان هذا الذى صنعت ، فأمر عمر بانقاص هذا القدر من الراتب كل يومين ما دام زائداعلى الحاجة وأعاده الى بيت المال ، وهذا ما فعلته معى زوجتى فقد أنقصت المقروش العشرة التى تعطيها لى يوميا لمصروفى الخراص الى نمانية فقط ، وحاولت أن أقنعها بعكس ذلك ، وكيف أننى رتبت حياتى اليومية على هذه القروش العشرة ، وانها اذا رتبت حياتى اليومية على هذه القروش العشرة ، ولكنها لم تقتنع ونفذت رغبتها ، وقد اتعبنى هذا كثيرا ونغص على عياتى ، لاننى كنت قد رتبت هذا المصروف اليومى على نظام

علبة سنجاير ماركة الفيل بستة قروش ٠

مسلح الحذاء ٠٠٠ قرش

کوب عرقسوس ۰۰۰ قرش فنجان سکر زیادة فی قهوه المحمدی ۰۰ قرش

صحيفة ٠٠٠ بقرش

ولذلك عندما نقصت القروش العشرة الى ثمانية ، أتعبنى جدا أن أوازن بين الايراد والمنصرف • ولم أستطع ذلك الابعد

ان استغنيت عن الصحيفة ٠٠٠ واكتفيت بقراءتها في غرفة الناظر في أوقات الفسحة ٠ وكذلك مسح الحذاء ٠٠٠ فبعدان كنت أمسحه كل يوم ، جعلته كل بضعة أيام ٠٠٠ أما قهوة المحمدي فقد قل ترددي عليها ، وأصبحت لا أذهب اليها الاكل مساء خميس ، حيث كنت أشرب فنجان القهوة مضافا اليسه مسحة من عنبر الشيخ الخزرجي مدرس الحساب الذي اتخذ من قهوة المحمدي محلا مختارا له ٠٠

لهذا كان موسم الامتحانات كما قدمت ، يرهقنى ارهاقا شديدا ، ويسبب لى متاعب لاحد لها ، لانه يضطرنى الى السفر والسفر يضطرنى الى تغيير هذه الحياة الرتيبة ، ويضطرنى الى الخير هذه الحياة الرتيبة ، ويضطرنى أيضا ، وهذا هو المهم ، الى كثرة النفقات التى كانت زوجتى لا تقرها ولا تعترف بها الا بعد جهد دونه حفظ الفية ابن مالك ، أو شرح معلقة زهير ، ومع أنى كنت طوال مدة السفر ، أعدلها كشوفا يومية أثبت فيها جميع نفقاتى من الصباح الى المساء ، الا أن زوجتى كانت لا تصدق عليها الا بعد عراك طويل ، تذرف عيناها خلاله الدموع الغزار ، تحسرا على « بختها المائل » ، وحظها العاثر الذى أوقعها فى زوج مبذر لا يرعى للمال حرمة ، وحظها المقرش حسابا ، ولا يحترم مشيئة الزوجة ،

وما زلت أذكر ذلك الحادث الذى تورطت فيه تورطا شديدا فقد انتدبت ذات مرة للاشراف على الامتحانات في بلدة كفسر صقر • وكان الجو حارا والعمل مرهقا إلى حد كبير • ولذلك لما خرجت من اللجنة بعد المجهود الكبير الذى بذلته أردت أن أروح عن نفسى بعض الشيء ، فأطوف ببعض شوارع المدينة وهررت وشسسعرت أتناء سسيرى بأنني جسائع ، ومررت المحهوز بالخل والثوم ، وكنت أشتهي هذه الاكلة منذ زمن غير المجهز بالخل والثوم ، وكنت أشتهي هذه الاكلة منذ زمن غير لعابي وترامت الى أنفي من بعيد رائحة الثوم النفاذة فسال لعابي وتلمظت شفتاى ، فوقفت أفكر ولكني لم أسترسل في لعابي وتلمظت شريعسا • ودلفت الى المطعم ، وطلبت في سرعة حتى لا أتراجع حجميع ما أشتهي دفعة واحسدة • سرعة حتى لا أتراجع حجميع ما أشتهي دفعة واحسدة • سرعة رأس ضاني • • • كوارع عجالي بالتربية • • • « فتة »

بالخل والثوم • وما أن جاء كل ذلك أمسامى • • حتى ألقيت بكتاب النحو الواضح الذى كان فى يدى ، جانبا ، ثم نزعت العمامة عن رأسى وألقيت بها عليه • • ثم شمرت عن ساعدى ، وفجأة غبت عن دنياى فلم أفطن الى نفسى الا بعد أن امتلا بطنى وشرعت فى دفع الثمن فاذا به نصف جنيه الا بضعة قروش ، وعندها أسقط فى يدى ، وذهبت الى اللوكاندة ، ومكثت الىأن صليت الفجر ، اعصر ذهنى واستجمع شتات أفكارى • • • اذكرى وماذا أتبت هذا المبلغ فى الكشف اليومى • • وماذا أكتب أمامه وماذا أقول لزوجتى عنه • • وأخيرا بعد مجهود عقلى يفوق طاقة المبشر ، أثبت الاتي :

عشرة قروش • غداء ، خضار سادة وه احد ارز • خمسة قروش عشاء « فول وطعمية ، قطعة من الجبن » • قر شان للقهوة

خمسة قروش سنجاير

قرشان لمسح الحذاء وثمن الجريدة .

ثم أثبت الآ ٢٦ قرشا الباقية ٠٠ وكتبت أمامها « منظورة» ولما عدت من السفر ورحت أقرأ عليها كشوف النفقــات اليومية ٠٠٠ وجئت عند كلمة منظورة ، خفـــق قلبي خفقانا المنظورة وما هي ، فأفهمتها بأنها قطعة من الزجياج تنعكس عليها صورة جميع الطلبة أثناء الامتحان • فبرى فيها المشرف على اللجنة وهو في مكانه ، الذي يغش من زميله ، والذي يجيب الآجابة الصحيحة فصدقت وقد أطربني ذلك جدا ٠٠ بيد أن هذه الفرحة زالت سريعا عندما أفهمتني أن هذا يجب أن يكون على حساب الوزارة ، ولكي أنجو بنفسي وافقتها على هذا القول وزدت عليه أننى سوف أحصل على ثمنها مع بدل السفر وللا صرفت هذا البدل وأعطيته اياها ، سألتني عن ثمن المنظورة ، فأفهمتها أنني صرفته وعليها خصمه من راتبي اليومي ٠٠ وقد كان ٠٠ وحرَّمت أياما من الســـجاير ماركة الفيل وكـــوب العرقسوس ومسح الحذاء والجلوس على قهوة المحمدي • وقد أقنعني ذلك الحادث بأن النفس فعلا امارة بالسوء وأن

من يصغى الى عواء بطنه لا يجنى غير المتاعب وان الرجل العاقل هو الذى لا يتبع شهواته ، وان لقمة أغمسها فى الملح خير ألف مرة من لحمة الرأس والكوارع العجالى • • و « الفتة » في الخل والثوم • • التى يعقبها الحرمان الطويل ، والعراك

الدائم مع زوجتي وقد آمنت بذلك وعملت به عندما سافرت هـــذا العام الي أسوان للاشراف على اللجنة هناك ، اذ مكثت خمسة عشر يوما حتى انتهى التصحيح ، لم أذق فيها غير الفول في الصحيح وطبق الخضار السآدة في الظهر ٠٠٠أما في الليل فكنتأكتفي بقطعة صغيرة من الجبن ونصف رطل من الخيار ــ وكان من فضل الله يوجد بكثرة في أسوان في تلك الايام \_ وبذلك سبويت كشبوفي اليوميه من غير متاعب ووفق ما تشبتهي زوجتي ٠٠ بيد أن هذا كله قد ترك أثره الكبير ٠ فعدم التغذيةالكافية مضافًا الى ذلك تقدم السن ، والعمل الشاق الذي قمت به أثناء الامتحانات • والجهد المضنى الذي يبذله الممتحن مع طلبة هذه الايام ٠٠ كل هذا ترك أثره في صحتى دون أنَّ أفطن ٠٠ ففجأة ، وقبل أن أعود الى القاهرة بيومين ، خارت قواى وهزل جسدى وشحب لونى شحوبا غريبا ، وأحسست بدوار دائم يلازمني حتى أصبحت أشبه بالمريض الذي يشكو داء عضالأ لا يعرفه • وزاد الطين بلة • هذا المجهود الذي بذلته في العودة ومتاعب القطار ، وطول المسافة من أسوان الى القاهرة ، ومـــع ذلك فقد احتملت هذا كله على السرغم منى وجلست في قلب القطار أراجع كشوف الحسآب كشفا كشفا • وأجمعها حتى لا يحدث لى ما حدث مع زكية في المرة السابقة • وقد وفقني الله توفيقا كبيرا ، إذ وجدت الكشوف جميعها مطابقة للواقع المذى ترضى عنه زوجتى وتقره فرحة راضية • بيــد أنه فجــأة حدث حادث • لا أدرى حتى يومنا هذا كيف حـــدث • فقد أخرجت ما بقى في حيبي من نقود لاراجع رقمها على مجمـــوع ما أنفقته أثناء السفر من واقع الكشوف ، فاذا بي أجد النقود التي في جيبي تنقص جنيهين ٠٠٠ فتشبت كل شيء شال العمامة ٠٠ خوصة الطربوش ٠ حمالة السروال ٠٠ ثنايا الجورب ٠

قلب الحداء · الجبة · · القفطان · الجيب السرى الذي في السروال والذي أخفى فيه بعض القروش عن زوجتي فلم أجد شمئا وا أسفاه ·

وأخيرا أدركت أن الواقعة قد وقعت وان عصـــفور خادم اللوكاندة قد امتدت يده الى جيبى وانتزعت منه هذا المبلغ ،ولم أفزع لذلك فزعى للنبأ المزعج اذا ما رويته لزكية ١٠ اذ كيف ستصدق ٢٠٠ ؟

ووصل القطار الى محطة القاهرة في السابعة مساء وهبطت منه محموما بحق أجر قدمي جرا ، وكأنني أنتزعهما من الارض وترتعش يدي فترتعش معها تلك الحقيبة التي أحملها وبداخلها والدروس النحوية ٠ ويممت وجهي شـــطر البيت وبودي أنّ ألقى بجسدى على الارض ان لم أجد الفراش الذي استلقى عليه، ووقفت لاهثا أمام الباب وتشبجعت وطرقته كالعادة • وما أن فتحت لىزكية ورأتني حتى تهلل وجههــــا وأشرق محيـــاها واستقبلتني فرحة مسرورة • كما تستقبل المرأة رجلها الغائب، أو كما يستقبل الظمان النهر الذي يروى غلتـــه والماء الذي يتبرد فيه ، فقد كانت الخمسة عشر يؤما قد زادتها شوقا ، ثم تركتني وذهبت الى الداخل وأيقظت الاولاد ليجلسوا معي حتى تعد لى العشاء ، ثم أسرعت الى المطبخ وتخيرت دجاجـــة سمينة وذبحتها وبينما كانت الدجاجة تهيأ للنضج على النار طروباً ، وتدندن بصوت جميل • أغنية معرُّوفة •

ولست أدرى لماذا ضايقنى كثيرا فرحها هـــذا بعودتى ، واحتفاؤها بى هذا الاحتفاء الزائد • ودون وعى منى رحت فى حسرة والغة أتحسس جسدى الخائر وقواى المتعبة ، وفجئة أحسست برغبة شديدة فى النوم بيد أنها كانت قد خرجتمن الحمام ترفل فى ثوب قشيب • وزانت رأسها بمنديل حلت أطرافه بالترتر ( وخرج النجف ) وحبات الخرز التى انتظمت على الجبين فزادته بهجة واشراقا وأسرعت طروبا فأعـــدت طلعماء وأطربنى منظر الدجاجة السمينة ورائحـة الادام التى

تتصاعد منها · ثم رحت ألتهمها في بشر وابتهاج ولكني فجأة تذكرت المبلغ الذي سرق مني فانقبض صدري ولاحت دلائل الحزُّن والخوُّف على وجهي ، وكأنها لاحظت على ذلك فسألتني عما يشىغلنى ، فنظرت اليها ووقِعت عيني على منديلها المطــرز و ثوبها الجديد فانقبض صدري ٠ بيد أني أكدت لها أن لاشيء مطلقا ولكنها لم تصدق ، وللمرأة حاسة سادسة تشم بها ما يعتمل في قلب الرجل ، فأعادت السؤال فأكدت لها أن لاشم ء فتركتني وغابت حينا ، ثم عادت وقد ارتدت ثوبا آخر هو الذي ترتديه في المخدع ثم جلست بجواري تسألني عن الرحلة وكيف كانت وخشيت أن يتطرق بنا الحديث الى الحساب، فتركتها وانصرفت الى المخدع متخاذلا أجر قدمي جرا بطيئا وبينما أنا أنزع ثيابي رويدا لاهث الانفاس ترامي الى أذنى صوت ضحكة عريضة أرسلتها زوجتي وهو تغلق باب الشرفة أثر حديث قصىر بينها وبين أم رستم التي تقطن أمامنا والتي أرسلت نكتة طريفة عن عودة الزوج بعد غياب طويل • ولست أدرى لماذا ترامت الى أذنى أنغام تلك الضحكة مزعجة بغيضة أشبه بالقطار الذي يرسل صفيرا كنواح النعالب • ولذلك رحت أفكر وأفكر طويلا في حل موفق ينقذني من كل هذا التسورط وكان أن هداني الله تعالى الذي يأخذ بأيدى الضعفاء في أحرج المواقف الى حل موفق يخلصني منها ومن النقود التي ضاعّت معا ٠ و بريحنى من مراجعة كشىف الحسىاب أيضا ٠

وانتظرت حتى أقبلت فرحة ترفل في ثوبها القشيب وما أن بدأت تداعبنى وتحدثنى عن أساها طول غيبتى ، حتى طلبت منها أن تحضر الحقيبة التى كانت معى فى السفر ، فأحضرتها وأخرجت منها بعض حاجياتى : كالقبقاب • وشال العمامة ، والسواك وعلبة الورنيش ، وما الى ذلك • ثم بدأت تخرج بعض كتب النحو التى كنت أحتاج الى مراجعتها أثناء الامتحانات • وتريثت قليلا حتى تخيرت من بينها كتابا غلف تغليفا أنيقا • وقلت لها : متخابئا وأنا أشير الى الكتاب •

ـ بين صفحات هذا الكتاب ورقة مالية من فئة الجنيهات الخمسة صرفتها لى الوزارة مكافأة لى عن سماعات العمل

الزائدة ، وهي هدية مني اليك ٠

وما أن قلت لها ذلك حتى أشرق وجهها فجأة كمـــا شرق حلقهًا بعبارات الفرحة التي تغمر القلب وتفيض على فؤاد من يحب المال ، وراحت تشكرني بعبارات متدافعة سقطت معهـــــة ـُ اللبانة ـ التي كانت تطرقعها بصوت منغم جميل • ومن ثم راحت في نشوة غامرة تقلب صفحات الكتــٰــاب وتفر ورقاته سريعاً • ثم تعود فتقلبها مرة أخرى ، وتفرها ثانية ثم أعادت الكرة ثالثة ورابعة وخامسة • وأنا أكتم فرحة خبيثة في قلبي ولما لم تجد شيئًا نظرت الى واجفة ، فنظرت اليهـــا مذعــوراً ورحتُ أقلب معها صفحات الكتاب في خوف ظاهر ، واضطراب ملحوظ ، عرفت كيف أجيد تمثيلها ثم تناولت غره من الكتب امعانا في التخابث حتى فتشت الحقيبة جميعها ، ولما أيقنت زكية من ضياع هذا الكنز الثمين الذي كان سيهبط عليها من السماء، اكفهر وجهها ولمعت عيناها • وراحت أنفاسها تتلاحق وتندب حظها ، و « بختها » ونصيبها الاسود ، وأنا من خلفها أشكو الى الله هذا الظلم • وكـــذلك ظللت بها الى أن قلبت فرحتها الى بكاء ودموع • وانتهزت هذا الظرف المواتبي ودموعها التي تسيل على خديها غزيرة لا تنقطع وأسرعت الى الفـــراش وسيحبت الغطآء على وجهى وأنا أكتم ضبحكة عريضة يريد ان يرسلها القلب لنجاح هذه الخطة التي وفقني القدر اليها دون أن أحتسب • ورويدًا استغرقت في النوم اللَّذيذ الهاديء الذي كنت أنشده لجسدى المتعب وقواي الخائرة •

بید آن هذا ، وا آسفاه ، لم یدم طویلا ۰۰۰ فقد استیقظت علی ید زوجتی ترفع الغطاء عن وجهی ، ثم تهزنی فی رفـــق منادیة بصوت حنون ، فیه عذوبة أخافتنی جدا وقالت : وهی تدس فی یدی شیئا

\_ شيخ على ٠٠ شيخ على ٠٠ شيخ على ٠٠ قم ٠ لقد وجدت الجنيهات الخمسة ٠٠

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



كانت (الفيلا) الجميلة المقامة على ضفاف النيل · جالسة على العشب المخضوضر وسط الحديقة المترامية تتيه عجبا بطلعتها الفاتنة · ولونها الاحمر الجميل · الذي يحلو له كل يوم عند الاصيل أن يتطاول على الشفق وينظر الى حمسرته مبتسما · ثم يعود فيرد الطرف ضاحكا من الضوء الفارق في بحر العقيق ·

ولكن الفيلا · كانت في هذه الليلة غيرها في كل الليالي ولكن الفيلا · كانت تكتنفها الوحدة ، ويعلوها شيحوب جثم على نوافذها المغلقة وأبوابها الموصدة ، حتى شجرة الورد القائمة أمام مدرجها المرمى المطعم · كانت هي الاخرى صامتة كاسفه · لم تطارحها كالعادة نسمات الاصيل العابرة غرامها أو تبثها هواها · ولم يرنح غصنها المياد ، الهواءالخفيف · الذي كان ينطلق مع المساء اليها ويروح كل ليلة يشرح لوردها الاحمر قصة حبه الدامي ·

وهكذا كان الصمت هذه الليلة يكتنف كل شيء ، ويشوب كل شيء داخل الدار وخارجها ولم يفطن اليهذه الفترة الزمنية الجميلة الا (المائدة) الكبيرة الفخمة ، القائمة وسط البهوو الفسيح في قلب الدار • فهي التي فطنت الى هذا فحسرت عن وجهها الجميل اللامع النقاب الاخضر وتطلعت الى ( البوفيه ) الطويل العريض الضخم • الواقف أمامها • وكأنه في ضخامته تمثال من تماثيل الالهة وقالت له هامسة •

\_ ألم تفطن الى شيء أيها الاخ الكبير الضخم

فقال وهو ينظر اليها ، ويصعد نفسا حارا ، لفح ما بجوفه من آنية صفت كلها من ذهب وفضة ·

\_ « أجل لقد فطنت الى أشياء • وأود أن أسر اليك أشياء \_ « أجل لقد فطنت الى أشياء • وأود أن أسر اليك أشياء تحصى أنفاس الزمن بعين واحدة (وتنفس الصعداء) لشيد مايؤذيني أيتها الاخت صوتها هذا الذي لم يتبدل » •

وسمعت الساعة الكبيرة المعلقة في قلب البهو المظلم هذا الهمس فقالت على الفور ، ولكن بنغم متقطع لايكاد يبين ·

همس قفائت على القور ، ولكن بنعم منقطع لا يكاد يبين -ــ لكم وددت أيها الرفاق أن أريحكم ، وأريح نفسي منهذا

العناء فأشارككم يوما الحديث بل وأحدثكم لحظة عما يضييق. والعناء فأشارككم يوما الحديث بل وأحدثكم لحظة عما يضيق به صدرى بيد أن الرجاء لم يتحقق ولم تقطع بعد يد تلك الزنجية اللعينة التى كلما أفرغت مابجوفى عادت وجرعته الى غصصا •

وكانت نسمة عابرة مارة فوقفت تصغى الى هذا الهمس ، وحلالها أن تستمع الى الحديث كله • فأسرعت متسللة من فرجة كانت بأعلى نافذة لم يحكم رتاجها! وذهبت الى الساعة ونفثت صقيعها فى قلبها الذى اختلفت دقاته فى الحال ، وما هى الا لحظة حتى جمد الريت فى أوصالها وحتى كانتصامتة تشاركهما الهمس • وهنا علت وجه البوفيه ابتسامة عنبة شاركته فيها المائدة الكبيرة التى قالت على الفور فرحة :

- الان وقد أحال الصمت والليل والنسيم كل شيء الى صالحنا فهل لك أن تحدثني فلكم أنا مشوقة الى حديثك العذب. أيها الرفيق •

ور

وهم هو أن يتحدث ولكنه عاد فا ثر الجمود ، فقالت وقد حسرت عن وجهها كله فبدت (قشرته) مشرقة بسامة ٠ \_ هه ٠ ماذا تربد أن تقول ٠

فقال وقد راعته طلعتها اللامعة المتألقة بيد انه عاد فأغفى ٠

أريد أن أقول أن لاشئ عندى اليوم يقال •

- يالك من عملاق أبله · لايعبث الا أذا استيقظ ·

- لانه لايجد الا اذا نام أليس كذلك ياصديقتي المحبوبة ؟

لهو دنيانا ٠

َــ أَنَّا ؟ ــ أجل ·

ـ اتعرفين لماذا ٠

۔ لماذا

ــ لان لهو هذا الزمن معناه الفناء ، وانا لاأريد ان أموت . • ــ وهل انا هي التي تريد أن تموت ؟

ــ لاأقول ذلك ، وانما أقول انه يبدولي أنك تودين مشاركة انسان هذا العصر الذي يعتز بحياته موته وفنائه ٠

\_ أنا لاأفهم فلسفتك هذه الخرقاء. •

ـ وكذلك أنسان هذا الزمن ، لايفهم كيف يموت ليحيسا ولكنه يفهم كيف يحيا ليموت .

\_ افصح أرجوك · فما عقلي بأمنا الارض التي تعرف كل شيء ١ انا لاأفهم كيف يموت الانسان وهي حي ويحياوهوميت \_ هذا الانسان الذي قدر لنا أن نعيش في بيته ، ونتعلم الهوان على يديه هو كذلك ٠

... كىف ٠

ـ صاحبة هذه الدار · تحب غير زوجها وتعمل جاهـدة لتظفر بذلك الرجل القصير الذي يصادق زوجها • ويتردد على داره ٠ ولو قدر وظفرت به (وهي لابد ظافرة) فستموت كأنسانة وتعيش كامرأة • أما ذلك العشبيق ، والذي هـــو الرجل القصير • فسيعيش كمخلوق ويموت كرجل • ﴿

- (هازة رأسها) وبعد ·

ـ وصاحب هذه الدار · حبه للمقامرة وغرامه بجمع المال لللقى به فى تلك البالوعة الخضراء ألهاه عن بيته · أثناه عن أسرته · كذلك ماتت الاسرة وعاش البيت ·

ے کدت أفهم ٠

مستطرداً) أما الابنة الكبرى ، فقد ألهاها التفكير فى الزواج عن المستقبل وعن الصواب فصادقت آكثر من واحد وأحبت أكثر من واحد وأخلصت لاكثر من واحد ومع ذلك لم تجد واحدا لان كل واحد لم يكن هو الواحد .

ـ مسكينة ، وما الذي صنعته ؟

ــ الذي صنعته انها رمت باخر سهم ، فألقت بشـــباك الغرام الكاذب لتصطاد رجلا • فصادها رجل •

\_ وما الذي حدث .

ـ خرجت من الحظيرة قبل أن تدخلها ، وبذلك ماتت قبل أن تعيش بزمن بعيد ٠

ــ تظن اننی کذلك ؟

ـ قلت يبدو لي

\_ دلىلك •

ـ دليلي انك عدت فأشفقت على تلك الساق التي جرحها ظفرك ليلة الامس ·

\_\_ أنا أشفقت عليها

ـ أجل · كان يجب أن يكون جرحا لايبرأ ، فساق لاترعى النمار · ولا تحفظ الجوار يجب أن تبتر ·

ــ لقد فعلت مافي طاقتي

فقالت الساعة حادة :

- الواقع انى سررت جدا لمنظر تلك النقطة الحمـــراء وهى تسيل على العاج الخالص ·

وَهُنَا آنبرى مقعد جميل • ولكنه عرف بالغباء والجهل بين أقرانه الملتفين حول المائدة وقال لزميل بجانبه :

\_ ما قصة تلك الساق أيها الرفيق ؟

فقال له في همس لايكاد يسمع:

- أما زلت عند غبائك ايها الصديق ؟

ـ ترى اننى أود أن أتخلص منه • ألا تعرف أن الغباء نعمة

\_ ان أمنا العزيزة · ايه الغبى الناعم · أنفت بالامسساما مرمرية متألقة تعبت بالسيفان المندلبة في قلبها ساعه الغذاء وتبحث عن ساق معينة بالذات وظلت نبحت الى أن عسرت عليها أمامها · وكانت ساق دلك الرجل الفصير ، الذي كان

ضيف الشرف بالامس ، ومن تم راحت تعابيها وتغازلهاوتبنها نار الغرام على مرأى ومسمع منا جميعا · - حقا ان الغد · كيف لم أفطن الى شرع من هذا ، و بعد

\_ حقاً الني لغبي · كيف لم أفطن الى شيء من عدا ، وبعد فما الذي حدث ايها الصديق · · قل تحدث ·

\_ حدّ أن أمنا العزيزةلم تقبل بالطبع هذا العبث فأقامت \_ مسمارا \_ كان فى قدمها وجرحت به تلك الساق الطائشه الرعناء ٠٠

فقال المقعد الغبى:

\_ يالها من أم بارة بنا، وباصلها · ولكن فل لمن كانت تلك الساق العابثة الهازلة ·

\_ لصاحبة الدار ٠ ايها الاخ الغبى ٠

\_ لصاحبة الدار . وزوجها أين كان ياأبله ؟

\_ بجوارها ١ لايأكل الا أذا أكلت ولا يشرب الا اذاشربت

## \*\*\*

وهنا فتح أحد الابواب • وأطل منه مقعد كهل وفور • • تحقه طهارة الشيخوخة وقداستها ، وما أن أبصروا به حتى استقبلوه في تجلة واحترام وماأن أبصر بهم حتى حياهم قائلا \_ \_ مساء الحمر أيها الرفاق الاعزاء •

فرد الجميع في نفس واحد :

\_ مساء الخير ياأبانا الشبيخ الذي هو خير من انجبت أمنا فقال المقعد الشبيخ : وقد اتخذ له مكانا أمام الساعة ٠٠ وبين البوفيه والمائدة ٠

\_\_ فيما كان حديثكم أيها الرفاق ؟ فلم يجب البوفيه • وكذلك لم تنطلق الساعة ، ولكن المائدة قالت له دامعة •

\_ تعلم ياأبانا كم أنا محزونة على حياتى فى هذه الدار • وكم أنا متبرمة بها وكم شكوت لك مرات •

\_ أعلم \_ أعلم يابنيتى •

\_ وتعلم أيضا أننا لما لم نجد لا أنا ولا أنت منفذا عاهدتك على أن أقف حياتى على محاربة هذا الصنف من الناس ، وقد كنت بارة بالعهد وفية بالوعد \_ لم آل جهدا \_ ولم أدخر وسعا ومع ذلك يتهمنى هذا الرفيق \_ تشير الى البوفيه \_ اننى أريد مشاركة انسان هذا العصر الظلام والتأخر الذى يتخبط فيه \_ وينعم به \_ أيرضيك هذا أيها الاب ؟ .

وهنا تأثر المقعد الغبي وهمس في أذن زميله قائلا:

ان أمنا تبكى

ـ صه ياغبى ٠

وقال المقعد الشبيخ في وقار

ـــ لاتغضبي أيتها الام البارة ــ والاخت الحنون ويجب أن غلتمس لهذا الرفيق العزيز العذر في ثورته

فقالت الساعة وهي تنظر إلى جبين المقعد الشيخ وقد تغضن:

ــ لم تكن بالثورة التي تظن •

ـ ولتكن بالتي أظن فما الذي حدث ؟

فقالت المائدة • ذاهلة مسدوهة

ماذا تقول ياأبى · أنه يرمينى بأشنع تهمة ، يرمينى بأننى كالانسان أو على الاقل أحب الانسان واحب مشاركته في غيه · ومعاذ الله ياأبى أن أكون كذلك ·

وهمت الساعة أن ترد · ولكن البوفيه خرج عن صمته وقال محتدًا في غضب :

- أنا لم أقل

فقالت المائدة وهي تتحفر

\_ بل قلت

وكأد الخلاف يحتدم لولا أن المقعد الشيخ بدأ يتحدث

- الواقع يارفاق اننى أنا الآخر أصبحت ضيق الذرع جدا بالحياة فى هذه الدار ولذلك فانا احمد الظروف التى أتاحت لاسرة آخر الزمان هذه ان تذهب الليلة الى السينما وتخلى البيت وبذلك أتاح لنا القدر ساعات الصمت هذه لنستيقظ فيها ولنتشاور فى أمر لجد خطير ، فأنا أربأ بكم معشر الجماد وكلكم من أصل طيب فرعه فى السماء الطاهرة ، وأصله فى

أمنا الارض المباركة · أربأ بكم أن تقبلوا هذا الوضع المهين فأخشى ما أخساه أن تلوثكم أوضار الانسان وتضربكم أو على الاقل يغركم النور الذي يتزين به ليخفي الظلام الذي في قلبه لمذلك قررت وحدى ، ومعذرة اذا اتخذت من الانسان هذه الصفة المغيضة الى نفسى وقلت ـ وحدى ـ :

أقول قررت دون الرجوع اليكم أيها الرفاق أن أتخذ أمرا خطيرا هذه الليلة ، سيخلصنا من هذا العذاب وسيريحنا من هذه الحياة النجسة المعونة وانى أشكر العناية التي أتاحت لى أمس امتلاك هذه الفرصة الذهبية التي ستكون بمشابة حجر ضخم ألقى به في مستنقع هذه الدار .

وَهُمَا قَالَتُ الْمَاثُدَةُ وَالسَّاعَةُ فَى نَفْسُ وَاحْدُ :

ــ احقا ماتقول ياأبي ؟ وقال اليوفيه باهتمام ·

وكيفُ ذُلُكُ ياخير من ولدته أمه ٠

بالامس أيها الرفاق كان الرجل القصير على موعد مسم (الزوجة) في هذه الدار وهو كما تعلمون لايحسن التعبير ولم يحذق فن الحديث لذلك كتب رسالة طويلة عريضك أفرغ فيها كل مافي قلبه من عبارات الغرام ، وتباريح الهوى ليعطيها اليها ، ولتستوعبها على مهل ، خيث أن الوقت قصير والظرف خطير ، والعين لاتغفل ولما جاء الغبي كان من سوء حظه ، أو من سوء حظها هي أن صاحب الدار في الدار ،

وكان المقعد الغبي يصغى باهتمام فقال لزميله هامسا :

ــ صاحب الدار الذي هو زوجها وصديقه ٠

ــ صه ياغبى •

وواصل المقعد الشبيخ حديثه:

- وكان أن استقبل المضيف ضيفه وأكرم وفادته وجلس معه يقدم له اللفائف والمرطبات وكان من حسن حظنا أيها الرفاق أن جلس الرجل القصير على قلب أبيكم فغافلت وانتهزت وهو يخرج علبة لفائفه الذهبية من جيبه واختلست الرسالة ودسستها في جنبي ، ومن ثم خبأتها في مكان مكين فقال البوفيه على الفور:

- أين هي ٠٠٠ أمعك ٠

ماهى معى • وما زالت فى مكانها من جنبى ، والان مياتى المزوج وسيأتى الليلة مبكرا على غير عادته ، وسيأتى أيضا قبل أن تأتى زوجته ، وعندئذ سأجذبه جذبا الى • • • وسأشد نظراته شدا حتى تقع على الرسالة • • • وهنا صاحت الساعة فرحة :

وهنا صاحت الساعة فرحة : \_ انك باأبانا ٠٠٠

ولكنها لم تتمم و لان النسمة التي كانت قد وقفت من رمن بعيد و تصغي الى (همس الصمت) صاحت قائلة :

ــ صه ، صه فقد حضر الزوج مهنا عاد الحسم السماكان الما به

وهنا عاد الجميع الى ماكانوا عليه حتى الساعة عسادت تواصل دقاتها ·

ولكن ترى هل وقع الطلاق الذي عنه يتخدُّثون · أما الساعة فتخرُّم به ·

وأما البوفيه فيسخر منه ٠

وَأَمَا المُقَعَدُ السَّيْخِ فَكُلُ اللَّذِي يَؤُكُدُهُ · هُو أَنَّ الرَّسَالَةُ فَضَيَّهَا أَنَامِلُ الرَّوجِ ·



عندما جاء برید الصباح ، وفض تلك الرسائل العدیدة ، وجد من بینها رسالة مستعجلة تحتم علیه ضرورة السفر فورا الی الاسكندریة ، لینجز بعض أعماله الهامة ، ویتصل بالمحامی قبل أن تنظر غدا القضیة التی رفعتها الحكومة علی الشركةالتی یدیرها ۰۰۰ وفكر فی الامر طویلا و تدبره ۱۰۰ ان زوجت مریضة منذ یومین ، وهی تشكو صداعا حادا لا قبدل لها باحتماله فكیف یسافر ویتر كها وحیدة فی الدار علی هذه الحال بانه هو نفسه المریض لا هی ، لانه یستطیع ان یتصدور كل شیء ویحتمل كل شیء الا أن یری زوجته الحبیبة یوما منحرفة الله الزاج ، فهی عنده اكثر من امرأة ، وأكثر من زوجة منحها الله كل هذه الفتنة ، ومنحها كل هذه اللجمال الذی هو متعة كل نفس وحدیث كل عین ، فكیف یتركها وحدها مریضة ویغیب تفس وحدیث كل عین ، فكیف یتركها وحدها مریضة ویغیب کا عن المبیت فحسب وانما عن المدینة باسرها ، قبل أن تسترد صحتها ، ویرجع الی وجهها ذلك الاشراق ، الذی یملاً البیت

نورا والقلب ابتهاجا

وأقبلت الخادم تحمل بين يديها قدحا من الشاى ، فنظـــر اليها وقال :

ـ ألم تستيقظ سيدتك بعد ؟

وهمت الخادم بأن تقول شبيئا آخر ولكنه كان قد تركهـــــا وانصرف الى الغرفة التي تنام فيها زوجه فألفاها ما زالت في معالم حسنه وبهائه ، فاقترب منها وربت على رأسها المستلقى على الوسادة مكدودا مهدل الخصلات كجناحي طائر متعب ،فلم تلتفت اليه ولم تصغ الى ما يقول ، بيد أنه لما أخبرها خبـــو الرسالة التي وصلت اليه ورغبته في ارجاء السفر من أجلها ، فتحت عينيها وانفرجتأساريرها رويدا، وعلت ثغرهاالشاحب ابتسامة حلوة أضفت شيئا من النور على الوجه كله، ثم غادرت الفراش ، وما هي الا لحظة أو لحظات حتى استعاد حسدها نشاطه الخفيف الرشيق ، ووجهها قد استرد بسمته واشراقته اللتين كان زُوجها يَتمنّاهما كأنها لم تكن مريضة من قبل ،وكأن شبيعًا من الصداع البغيض الثقيل لم يمر بهذا الرأس الجميل ويلازمه حينا ، فاندهش لهذا التغيير المفاجيء ، ولاسيما عندما ألحت عليه في ضرورة السفر لانجاز أعماله التي هي عندهـــا أهم من هذا المرض الذي اصطنعته اصطناعا ، فقد قيل لها أنه من الخير لها هذا التمارض أحيانا ان هي أرادت الحرص على نماء هذا النور الوليد الذي ينبثق الان رويدا بين أحشائها . أفهمته ذلك ثم انثنت ضاحكة وهي تناوله حقيبة السيفر التي أعدتها له بيــــديها وتعقب : ــ ألست معي في ضرورة المحافظة على نماء ذلك النور ــ ثم اقتربت منه والتقطت من ثغره قبلة طائرة ، وانصرفت الى النافذة المطلة على الطــــريق لتودعه حتى يتوارى ، ورفع لها يده في الطريق وحياها تحية حارة من قلبه الذي يحبها ﴿ وَمِن ثُمَّ انْصَرَفَ وَهُو أُسْعَدُ مَا يُكُونُ بهذا الطائر الجميل الذي يطل عليه من عشه الجميل

بيد أن شيئا عارضا جعله يرد يده سريعا ويواصل سسيره مغمض العينين مبهور الانفاس • تلك هي النافذة المفتوحة التي تطل من البيت المجاور على النافذة المقابلة التي تقف فيهــــا زوجه ٠٠ ان هذه النافذة تسبب له دائما الحيرة والقلق ٠ وكثيرًا ما جعلته يفكر تفكيرًا فيه الكثير من العنف • وفيهأيضًا الكثير من الضيق المرير الذي لا تحتمله النفس ، انها كثيرا ما تفتح في أوقات معينة من الليل أو النهار • ولو أن الامر وقف عند هذا الحد لما عناه في قليل أو كثير • ولكنها تفتح دائمــــا . في نفس الاوقات التي يكون هو فيهـــــا خارج الدَّار ، وهي تفتح فتحا غير عادي بأن تتقابل «دلفها» عند فرجة منسورة يستدل خلفها ستار سميك بحيث يرى الواقف خلفها الناس ولا يرونه • والغريب أيضا أن هذه النافذة بالذات هي التي تطل مباشرة على نافذة مخدع زوجته التي يحلو لها دائما أن تقف فيها • فه لَهُمناك علاقةً بين النافذتين • • ؟ وهل هناك صله : بين « زينات » وبين هذا الشاب العزب الذي يشتغل معيدا في كلية الحقوق ؟

وشعر فجأة بشىء كأنه الضيق يضغط رويدا رويدا عسل المفاسه حتى ليكاد يختقها ولولا أنه كان قد بلغ القطائدار وجلس فى السرخاء الى مقعده الوثير و لتوقف عن السير أو جلس فى الطريق ولما استراح شيئا و أخرج علبة لفائفه وأشعل واحدة ومن ثم راح يتعمق بعينيه دخانها المتصاعد رويدا فى التواء و انه التقى بهذا الشاب وتعرف عليه وهو يركب معه الترام كل صباح واستطاع أن يعرف من قنواهه المفارع ووجهه الجميل وشعره المرسل المعنى به كثيرا ونظراته التى كان يلقيها على بعض النساء فى الطريق ، بأنه غنسر من الذين يباهون بالتحلل من أسار التقاليد الموروثة ، وقد المهمذا الذين يباهون بالتحلل من أسار التقاليد الموروثة ، وقد المهمذا أكثر من مرة ، وأثار خفيظته ، ولما ذاخله فى أمره بعض الشك أو خشى فى المستقبل أن يداخله بعض الشك و سأل زوجه المذا هى تكثر دائما من الوقوف فى هذه النسافة بالذات فانها الوحيدة التى تطل غلى الشارع ، ومع أن هدا المجوز فأباعا و ولكن أيجوز

له أن يقتنع بهذا الذي يداخله فيه الشك ؟ وهل يجوز للزوج أن يقنع نفّسه على حساب شرفه وكرامته ٠٠ ولكن أى شرفُّه وأي كرَّامة ٠٠ بل أن جنون هذا الذي يحدث نفسه به ؟ أمن كذلك ؟ ٠٠ وجعظت عيناه واربدت سيحنته ويمثعر بشيء من الضيق يضغط على أنفاسه رويدا حتى ليكاد يخنقها ، بيد أن دوى صفير القطار أيقظه فجأة من هذه الهواجس السوداء التي نفاها في سرعة عن زوجته الحبيبة ، واعتدل في جلسته وبدأ يستعد لمطالعة الصحيفة التي في يده كما بدأ القطار يتحسرك ويغادر المحطة غير أنه حدث فجأة وعلى غير انتظار ما جعله يرتعد في مكانه فرقا وينتفض جزعا وينظر مأخوذا كمن مسله طائف، فقد لمح مصادفة ذلك الشباب العزب الذي يشتغل معيدا في كلية الحقوق يقف على رصيف المحطة ويختلس النظر اليــــه اختلاسا وان كان يتطاهر بتوديع أحد المسافرين وما أن رآه عتى بادله النظرات • ولكن القطار كان قُد غادر المعطــــة وانسباب كالثعبان الطائش وسبط المزارع المترامية ووو وغاظه من القطار هذا الجنون ٠ لماذا لم يتعقل حتى كان على الاقــــل استطاع أن يقفز منه ثم لماذا اختار هذا القطار السريم بالذات. الذي يقوم من القاهرة ولا يقف الا في الاسكندرية ، ثم هو لماذا لم ير هذا الشاب قبل أن يتحرك القطار · ولكن هب أن سيئا من ذلك قد حدث وأرجأ سفره فماذا كان يحدث ؟ طبعــا: لا شيء ﴿ لان الاحداث متوقفة على هذا السفر والا لما جاء هــذا الشباب الماكر ليتأكد من سفره بنفسه حتى تتمالمؤامرة وترتكب الجريمة المدبرة ..

ولكن أى مؤامرة هذه التي يتحصدت عنها وأى جريمسة سنترتكب؟ أأصبح من المقطوع به فعلا أن هناك مؤامرة وأن هناك جريمة ٠٠ وأن هناك علاقة بين « زينات » وهذا الشاب ٠٠٠ وانفرجت شفتاه عن ابتسامة مريرة ، وانحدرت من عينه دمعة راحت تتدحرج على وجهه المضطرب الشاحب حتى بلغت شفتيه للباردتين فاستقرت عليهما ٠٠٠ ان هذا كله كان يجب أن يقطع به من زمن بعيد ٠٠ من شهور ٠٠ من سنوات ٠٠ من

اليوم الذي تزوج فيه هذه المرأة الجميلة التي أحبها من كل قلبه أ وهو الان يحبها من كل نلبه ايضًا • فتصرفاتها حياله كانت تنبر الربية دائما ٠٠ حيها له كل هذا الحب الجنوني ٠٠٠ عطفها هذا الذي تغدقه عليه بغير حساب والعاطفة الشبوبة التي تخلقها له خلقا وهي بين ذراعيه ٠٠ كل هذه الاشبياء كان يجب أن يفهم أنها مفتعله • وأنها انما تخلقهــــا له خلقــــا • وتصطنعها له اصطناعا لكي تبعد عنه الريبة والشـــك ٠٠ نم جمالها هذا الرائع الفارط الذي تحرص على أن تجعله دائما في أوج بهائه وسنحره وفتنته ٠٠ وانوثتها ٠٠ أنوثتها المتفجرة الملتهبة التي تكاد تتطاير حمما للمالاذت بصدره أو استكانت ين ذراعيه • وهو الكثير السفر والتنقل والابتعاد عنها ،أليس كل هذا كان يدعو الى التفكار والتبصر ١٠ الى الرويه في حياة هذه الزوجة الحميلة المثلثة أنوثة وشبابا اذا ما الشغل عنها زوجها بناغماله الواسعة ٠٠ لقد قيل له يوما ان الزوجة الجميلة كَالْزَهْرَةُ البِّكُرُ ، كُلْتِهَاهُمَا يُثَيْرُ أُرْبُحُهَا النَّحَلِ ، فِيهِلْ فَكُرْ فِي هذا • هل جعلله يُؤمَّا مُوضَّعَ اهتِمَامُهُ ؟ ابدا انه لَمْ يَفْكُنُ سوى الان سخدة الساعة ، هذه المحظة ، واربدت سحنتـــــه ولمعت عيناه وجعظت جعوظا كبيرا وهو ينتار مغتاظا الى هذآ القطار الذي ينأى به في جنون عن القاهرة وود لو ارتطم رأسه هذا الكبير الاسبود بصخرة وتتحلم • اذن لعاد ُفورا الى القاهرة في قطار احر ٠٠ في سيارة ٠٠ على قدميه ٠٠ ولكن أهو من الغباء الى هذا الحد ٠٠ من البلاهة والغفلة بحيث لم يفطن الى صوت النحل وهو يحوم على الزهرة الجميلة ، الآ اليوم ٠٠ اليوم وهو ينهي اليها نبأ السبفر ، لم يفطن الى مكرهها وهي تدفعه دفعا الى السفر لكي يبتعد عن البيت ٠٠ وهي تتمارض لكي تبعد عنه الشبك ٠٠ حقاً أن المرأة كالحرباء تدارن دائمها باللون الذي تريد ٠٠ ولكن من الذي أخبر هذا الشناب الخبيث بالذهاب الى المحطة ليتجسس عليه ويتأكد من سفره ، وهو لم يخبر وأحدا بهذا السفن الاحي ولحظة السفر بالدات ؟ وفكسر طويلا عنى أجهده التنكير ، "وفجاة لطم رأسه انعموم بياء لمطمة قوية كادت تحطمه ١٠٠ انه أبله ١٠٠ انه مصنون ١٠٠ انها

وهى تعد له الحقيبة فرحة منتشية خرجت لحظة الى البهسو وأسرت شيئا الى الخادم التى انصرفت مباشرة الى الخارج ،ولما عادت بعد لحظات نظرت الى سيدتها مبتسمة وكأنها قالت لها شيئا يعنيها ٠٠ حتى الخادم تعبث به وتسخر منه ، وتعرف من أمره ما لم يكن يعرف ، وانفرجت أسساريره عن ابتسامة صفراء شاحبة ، وأرسل بصره الى الفضاء ، والمروج الخضرالتي يطويها القطار سريعا كما يطوى القدر حياته الان ٠٠

ولكن ما الذي يضيره في هذا ٠٠ أهو أول زوج تخسونه النساء ؟ أهو أول رجل أعماه جمال امرأة ؟ أن الامر لا يتطلب منه أكثر من كلمة واحدة يلقيها عليها ٠٠ يصفعها بها صفعا ٠٠ يطلقها ، فهي لا تستحق أن يقتلها ١٠ انه من العار أن تلوث مده بدماء دنسة ٠٠ فقط كان يجب أن يكون ذلك من زمن بعيد ٠٠ من شهور ٠٠ من سنوات ٠٠ من اليوم الذي تزوجها فيه ٠٠ ولكنه كان يحبها ٠٠ كان يعبدها وهو ما زال يحبها و بعيدها ، أنها المصنباح الذي ينبر له الطريق ١٠ أنها النبراس. الذي يهتدي به في ظلّمة الليل الموحشة ٠٠ ولكن أيمكن لهذه العيون النجل أن ترى غير وجهه ٠٠ ؟ أيمكن لهذا الصدر الحنون ، الذي كثيرا ما لأذ به كلما أراد ان يستشعر سعادة الدنيا وبهجتها ، أن تلوثه أحضان رجل آخر ٠٠؟ أيمكن لهذا الجسد الفتى المسبوب الممتلئ حرارة وقوة وحياة ،والذي يفيض عذوبة وطهرا ويتألق نورا كأنه القمر ٠٠ أيمكن لكل هذا أنُ يغرقه الاثم في بحره الملوث ٠ ؟ أن يجترفه الدنس الىمستنقعه الا مسن ٠٠ ؟ وغير ذلك كله أيمكن أن يكون ذلك الجنين الذي بين أحشائها الان من ٠٠٠ وشعر بشيء كأنه الضيق يضغط رويدا على أنفاسه حتى ليكاد يخنقها ٠٠ وتفجرت الدموع من عينيه وراحت تنساب على وجهه المضطرب حتى بلغت شفتيــه الباردتين وراحت تتجمع عليها ٠٠ ولكن فجأة وقف القطــــار فاسترد أنفاسه سريعا وانتصب واقفا ليرى تلك العناية التي حطمت رأس القطار وأوقفته ، ولكنه لم ير غير نفسه يقفحائرا على رصيف محطة الاسكندرية ، ينظر ذات اليمين وذات الشمال وحانت منه التفاتة فرأى قطارا آخر يتأهب الى العودة فهم بأن

يلحق به ، وأسرع لكى يتخطى الرصيف اليه ، ولكن الشركة التى يديرها ، وصاحب الرسالة المستعجلة التى وصلت اليه صباح اليوم كان قد تقدم منه وصافحه فى حرارة وشوق فماذا يقول له ؟ وفيم مجيئه اذا كان سيعود الان ٠٠ أيقول له الحقيقة ٠٠ أيقول له أن « زينات » الان فى أحضان ذلك الشساب الذى يشتغل معيدا فى كلية الحقوق ٠٠ واربدت سحنته ولمعتعيناه وجحظت جحوظا مخيفاوراحت تقذفشيئا كأنه اللهب منتحت المنظار الاسود السميك الذى وضعه على عينيه وهو يسير فى الطريق غير منتبه الى حديث الرجل الذى يقص عليه أمر قضية المغد التى عليها يتوقف مصسير الشركة وجميع من يعملون في الغد التى عليها يتوقف مصسير الشركة وجميع من يعملون

وظل كذلك غير منتبه الى شيء مما يدور حوله حتى أقبل المساء فوجد يده من تلقاء نفسها ترفع سماعة التليفون فيخاطب « زينات » في القاهرة • ليقول لها شيئا ليرى أهى في البيت أم هي الان في نزهة آثمة مع من تحب ، ورفع السماعة وتحدث واضطربت الخادم اضطرابا كبيرا عندما عرفت ان سيدها هو الذي يقحدث ولما سألها عن سيدتها زاد اضطرابها وقالت متلعثمة أنها هنا • فطلب منها أن تستدعيها وسمع الخادم تضع السماعة بنفس الاضطراب الذي تخاطبه به • • ووقف حينا متدهور الانفاس • ثم سمع صوتا خافتا ضئيسلا يجيب في التليفون ويقول نعم أنا « زينات » • وحاهد نفسه حتى يتسم وهو يقول :

ـ كيف صحتك ٠٠٠٠

ــ ما زلت مريضة ٠٠٠ !

يا للرجل من خبث المرأة ٠٠٠ انها تتمارض لكى تبعد عنه الشكوك التى تساوره ولكنه سيكون أشد منها مكرا وخبثا وسيفضح أمرها ٠٠ وغلف ضوته بنبرات الحزن العميق وهويقول:

ــ سأحضر فورا لاكون بجوارك وليكن مصير القضية ما يكون ·

واذا بالحية الرقطاء المتمارضة تنقلب الى امرأة صحيحة عَياضة الحياة والشياب والقوة وتقول في اصرار:

ـــ لا ٠٠٠ لا تجيء ٠٠٠ انجز أعمالك أولا ٠ انني بعانية ، فقط صداع يزول سريعا ٠

ثَمُ عَقَبَتَ قَائِلَةً وهَى تَصَبَ أَنْعَامَ صَحَكَةً عَذَبَةً فَى أَدُنَيِهِ · · . . وما دمت أنت بخير فأنا كذلك · · · !

وأفهمها متخاشا بأله سيمكث خمسة أيام لا ثلاثة كما كان ينتظر ، ثم وضع السماعة التي تكاد تتحطم بين أنامله الباردة القابضة عليها في مزارة وعنف • ومن ثم راح يسير على غير هدئ غير منتبه لما يدور حوله حتى انقضى الليل وأقبل النهار وانقضى أغلبه أيضا وهو لايدري من أمر نفسه شبيئا ، ولامن أمر القطية التي نظرت شيئًا ، وكل التذي يدريه أنه وجد نفسنه يلقى بجسنده القاء في قطار الغروب الداهب الي القاهرة ولماريلغ منحطة مصر وجد نفسه أيضا يلقى بحسده القاء في احدى ألسيارات ، ويتمتم بصوت لايكاد ببين : «حدائق القبة» ا وهبط من السيارة أمام الشارع • لاأمام البيت كما هي العادة و ومن ثم راح يسير متباطئا كمن يسير بقدميسه الى نهايته ﴿ يُتَصِّبُ الْعَرْقُ الْبَارِدِ مِنْ كُلِّ جَارَحَةً فَيِهُ ﴿ وَتَخْتُلُمُ شفتاه اختلاجا متواصلا وهي تلفظ أنفاسه الملتهية كأنها النار تنقذف أمامه معم بيدانه فجأة وقف مأخوذا يلقى ببصرهالي بعيد ﴿ فَقَدْ رَأَى مُحْدَعُ رُوحِتُهُ مَضًّا ۚ ، وَاسْتَطَّاعُ أَنْ يَرِّي خَلَالُ الاستجاف الخفيفة المسدلة على زجاج النافذة المفتوحة الضوء الاحمر ينبعث منه متوهجا ٠٠٠ يألله انها النافذة الوحيدة المضاءة في الحي. وأرسل البصر وهو كليل واستطاع أن يرى من خلال الاستجاف الثريا الكبيرةقد أضاءت بمصابيحها الحمراء الثمانية ١٠٠٠ تماما كأن الايام ترجع بهذا المخدع الى ليساليه الملحسيات الى شهر العسل الذي قضاه مع زينات في هذا المخدع الوردى وكأنه قضاء مع كتاب خالد يطآنع على مهل صفحــاته الرائعات صفحة صفحة ، وهذه الثريا الحمراء ترسل ضوءها القاني على صفحات الكتاب الجميل فتحيلها مرة الى نورمتوهبج ومرة الى نار حمراء ٠٠٠ ولكن أفي هذا المكان الطاهر تسفكَ

الدماء ٠٠٠ أفي هذه البقعة الطاهرة يرتكب الاثم ؟ أفي الحرم المقدس يتخذ الكلب فراشه الوثير ٠٠٠ ولـــكن ماذا ٠٠٠ ؟ وأربدت سنحنته اربدادا مخيفا ، ولمعت عيناه لمعانا خاطفا وهم بأنينقل قدمه ولكنقواه خانته ،وأعصابهالخائرةغدرت به،وكاذ يسقط لولا أنه القي بجسده المتهالك على الحائط الذي يسير بجواره وأسند رأسه الملتهب عليه • ووفف على هذه الحال لحظات ، استطاع بعدها أن ينقل قدميه نقلا ثقيلا متباطئا بيد أنه فجأة وقبل أن يبلغ البيت بأمتار ، رأى الخادم تتسلل منه وتسير مسرعة في الطَّلام ، وما أن رآها حتى ارْتُعـــــــــــت فرائصه ٠٠٠ كيف سيلقاها عند ماتعود الان ٠٠ وكيف كان يساعا قبل الان ٠٠ بل كيف كانت هذه الخادم الماكرة الحبيثه تجيد فن التمثيل الى هذا الحد فتوليه كل هذا الاحترام •• ولكن أين هي ذاهبة الان • وفي هذا الوقت المتأخر من الليل ؟ وحانت منه التفاتة فيرأى الجندي يقترب منه فخشي ان يرتاب في أمره • لذلك دلف مسرعا الى البيت وراح يصعد الـدرج يتحسس الخطا ختى لا يحس به أحد . ولما بلغ الباب وجدم مغلفاً • فأخرج المفتاح الذي يحمله وفتحه في حرَّص شديدوهم. بأن يتقدم خطُّوة الى آلداخل • ولكنه سرعان ما ارتد كمن رمي. بسهم أصماه ٠ فقد سمع صوت رجل في مخدع زوجته ٠٠ وأنصت ولكنه لم يميزمنه شيئافقد كان الصوت يصل الىأذنيه غىر متصل • فامتقم لونه وتفلصت شعرات رأسه • وبدت من تَحَتُّ طُرِبُوشُهُ الَّذِيُّ سَقَطُ فَجَأَةً كَأَنَّهَا الحرابِ المُشْهُورَةِ • كَمَا تصلبت أنامل يده اليمني وهي تتخسس المسدس وتقبض عليه في عنف • وهم بأن يدفع الباب دفعا ويقتحم الخدر اقتحامـــا عنيفًا ، بيد أن صوت الرجل عاد من جديد ينبعث الى أذنيه من المخدع ٠ فارتد منهار القوى وعز عليه ذلك فأسرع الى قواه المنهارة ولم شتاتها سريعا • وهم بالاقتراب من الباب مرةأخرى. ولكنه يسمم فبيئاتي الخادم تعود وتصعد مهرولة على الدرج وهو فرائصه من مجرد تصور رؤيتها وخشي أن تخونه قواه ان هـــو

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

رآها ، فأسرع بالاختفاء حتى تمر •

وراح من جدید یتحسس مسدسه و کأنه یعقد علیه أكبر الا مال ۰۰

وأقيلت الخادم مهرولة • واقتحمت الباب مهرولة أيضا • ودلفت الى الداخل مسرعة تحمل شيئا في يديها • ورآهاتتجه مباشرة ناحية المخدع • فهم بأن يتسلل خلفها ويسبقها اليه • ولكن فجأة انفتح باب المخدع من الداخل • وخرج منه الرجل الذي كان فيه • وما أن رأته الحام حتى تعلقت به وقالت ذاهلة :

\_ كيف الحال يا دكتور ٠٠٠٠

فقال الطبيب وهو يستقط متراحياً على المقعد الذي قابله • ــ قضى الامر • وماتت سيدتك •

## العالأبين



لم تكن لنظن أن هذا كله سيحدث في يوم واحسد ، وأن نظرة عابرة تلقيها عفوا المصادفة على شيء ما، ستديب صمامات الماضي وتجعل الذكريات تتدفق أحزانا على مسنيح الخاصر الذي هو أشد مرارة من الماضي • لقد استيقظت هذا الصباح مبكرة كعادتها منذ خمسة عشر عاما اعتادت أن تستيقظ فيها مبكرة ، فألقت نظرة عابرة على غرفتها البيضاء ، مأواهسا وملادها منذ هذا العمر ، منذ الخمسة عشر عاما التي قضتها ممرضة ثم رئيسة للمرضات في هذا المستشفى البعيد النائي الذي قام على طريق الصحراء ليطب جراحات الناس ويخفف آلامهم • أن الغرفة كما هي ، كل مافيها يتألق بياضا ، السرير الصغير الذي تباني عليه ، المقعد الوثير الذي تجانبه ، المسجب الذي تعلق عليه ملابسها ، الدولاب الصغير الذي تحفظ قيسه ثيابها ، حتى القميص الذي تنام قيه ، انه أيضا ناصع البياض ثيابها ، حتى القميص الذي تنام قيه ، انه أيضا ناصع البياض

حتى لكأن هذه الغرفة البيضاء التى أعدها لها المستشفى لم تكن فى الارض ولم تكن لانسانة من البشر، وانما هى برج فى السماء أعد لملاك طاهر من الملائكة، وكأن هذا أطربها هذا الصباح على غير العادة وانتشى له قلبها وفرح به جسدها البكر الذى لم تدنسه شهوة من الشهوات وانوة من النزوات لذلك نهضت من فراشها الوثير الابيض خفيفة رشيقة تخب فى قميصها الابيض الفضفاض كأنها عصفور جميل سيعيد بهذا الصباح الذى هب نسيمه رخاء من نافذة الغرفة المطلق على حديقة المستشفى الكبيرة وراحت أمام مرآة دولابها الصغير ترتدى ملابسها بيد انها فجأة رأت زائرا دخيلا عليها ، تسلل ترتدى ملابسها بيد انها فجأة رأت زائرا وراحت كبيرة و وتسلل اليها ضئيلا صغيرا حتى لايكاد يرى أبيض ناصع البيساض اليها ضئيلا صغيرا حتى لايكاد يرى أبيض ناصع البيساض حتى لايميز عن شيء فى الغرفة و

ووقفت حينا ذاهلة تتأمل هذا الشيء الضئيسل الابيض حياتها الرقراق المنساب انسيابا هادئا فأثار أمسواجه ولوث ماءه ، وظلت كذلك حينا لاتعرف أطال هو أم قصر ، وانسا تعرف أنها حركت ذراعها في هدوء ومدت يدهـا في رفق ولمست بالاملها المضطربة تلك \_ الشعرة البيضياء \_ التي تسللت إلى وأسها خلسة واستقرت بين طيات شعرها الفاحم المتدلية خصلاته كأنها امواج الليل على كتفين بلون العسساج وعنق مشرئب كأنه فلق الصبح ، ونظرت الى الشعرة البيضاء طويلا وهي تتحسسها بأناملهآ المرتعشة ورأتها بين جدائل الشعر الفاحم متمددة كالكسر المستطيل في آنية جميلة فهمت بأن تنتزعها انتزاعاً ، ولكن هل يفيد ذلك شيئاً ٠٠ ؟ وهل يمنع قتل هذا الثعبان من تعابين أخرى تتسلل الى رأسها خلسة في النهار أو في الليل ٠٠٠ وهل هذا يحسول دون الاعتراف بالواقع المرير ؟ ولكن أهكذا سريعا مـــزت الايام وتعاقبت السنونُّ وقطعت من العمر أربعين عاماً ، منها خمسةً عشر في هذا المستشفى لم تغب عنه يوما أو ببرح غوفتهسا ليلة • وشعرت بشيء كأنه الضيق يكاد يطبق على أنفاســها

فتر آخت ذراعاها وأرسلت نفسه حارا طؤيلا طمس المرآة في عينيها وحجب عنها ذلك الكسر الذي أحدثه الزمن في الآنية الجميلة فحولت وجهها ، وكأنها أحست بحاجة الى شيء من الهواء فذهبت الى النافذة ساهمة وارتفقتها ، ومن ثم راحت ترى، صورا تتلاحق أمامها ٠ رأت طفولتها الحزينة التي قدر لها أن تذوق اليتم بشقيه ٠٠٠ ذاقته يوم أن بعثت عن رجل يس الرجال لتقول له ٠٠٠ ابي ٠٠٠ فيقول لها ٠ ابنتي فلم تجده أبدا بين الرجال وانما وجدته هناك بين المقابر عنـــدها ذهبت يوما مع أمها لتزورا قبر الزوج الذي ثكلته الام والاب الذي فقدته الآبنة ٠٠٠ وذاقته مرة أخرى يوم أن دخلت الدار فلم تجد أمها كالعادة تقدم لها الخبن الذي تأكله، وانما وجدت شبيخا غريبا عنها ، هو جارهم في المنزل يقدم نها عزاءه وهي لم تكن قد عرفت العزاء بعد . ويحنو عليها فيضمها الى أبنائه لان يد الله لم تغفل بعض الناس في أشد الاوقات حرجاً • وسعدت الفتاة في كنف هذا الجار وعوضها الله خيرا عما فقدت فقد احب ابن الشيخ الفتاة وكان يماثلها سنا ، وعطف عليها وأنزلها, من قلبه منزلة حسنة ٠٠٠ ولامر يجل عن الفهم شباء الله أن يجهل هذا الحب مباركا حقا طيبا حقا، وارف الظل مرفور الثمار حتى ذاقت الدار ومن فيها طعمه لذيذا حلوا ن وحتى غدت الفتاة في بيت الشيخ كأنها مصدر النعيم فيك والخبر له . وكان لابد للفتاة من أن تحب هذا الفتى وتهبعه قلمها ٠٠٠ انه هو الذي كفكف بحبه عبراتها وهدهد آلامها وبدل خوفها أمنا وعسرها يسرا ويتمها حنانا وهناء وأملا وهو الذي جمل قلبها يتفتحأول مايتفتح على حب لم تستشعره من قبل ، ولم تكن لتعرف قبل أن تتذوق حلاوته أن في الحياة شبيئًا اسمه الحب • وإن في الدنيا شبيئًا اسمه الغرام لذلك • أعطته حياتها ودنياها ووسدت هذا الحب قلبهـــــا ومن ثم جلست عن قرب ترعاه وتغذيه وترقب نماءه ، ولذلك عندماً فقدته كانت فجيعتها فيه قاسية لاتحتمل • ومصيبتها في فقده عتيفة فادحةلم يقوعليها قلبها البكر ألذى كأنه آناء انقلب يما فيه من هناء وسمادة . وهي لم تفقده ميتا كما تحسودنا

فقد الناس أمواتا، ولم تفقده مريضا لاأمل في برئه أو شفائه ولم تفقده ايضا بعيدا نائيا فرقت الايام بينهما كما تعودت الايام أن تفرق بين الناس وتضرب بينهم بتلك الحجب الكثاف الثقال التي لاقبل لنا بها • وانما فقدته لما هو أقسى من دلك كله • فقدته زوجا لغبرها وبعلا لامرأة أخرى من النساء ، فقد بعث القدر يوما في طريق سعادتهما بهذه المرأة الاخرى التي أُحَدْتُهُ عَنُوهُ وَاقْتُدَارًا بِقُوهُ مَالُهَا ۚ وَفُرِطُ جِمَالُهَا ، وَفُرِقَ بِينَ التي خلقت وفي فمها ملعقة من الذهب لاتأكل بها الا ذهبها وهذه التي لم تعرف شفتاها غير أنات اللوعة وزفرات الجوع وكانت الصدمة أعنف من أن تحتملها الفتاة أو يصبر عليها قلبها الذيلم يكن يعرف قسوة الجراح فعرف أقساها وأمضها فتركت القرية في ليلة حالكة السمواد وراحت تضرب في الطريق على غير هدى لاتملك غير طرف كليل مخضل ترسله حينًا الى السماء وحيناالي الفضاء الممتد حتى حطت بها الرحال في هذا المستشفى البعيد ومن ثم راحت تبحث عن كل جريح تضمد جراحه وكل باك تكفكف عبراته لانها أعلم بقسيوة الجراح وحرقة الدموع ، وهكذا ظلت منذ ذلك الزمن البعيـــد الصباح الذي رأت فيه ذلك الشيء الابيض الكريه ، وما أن ذكرت الشعرة البيضاء حتى أنهلت دموعها وراخت تسميل دافئة على خدها الشاحب ، فغمرت وجهها كله وفاضت عليه ومكثت كذلك حتى سمعت فجأة صوتا انثويا رقيقا يناديها من خلفها فاستيقظت وعرفت انها كانت تبكي ومدت أناملها التي علمتها الايام كيف تجيد تجفيف الدموع ومسحت عملي عينيها ثم اصغت الى احدى المرضات من خلفها تقول: \_ ان حالة مستعجلة أدخلت على غرفة العمليات ، فقـــد

ـ ان حاله مستعجلة أدخلت على غرفة العمليات ، فقـــه صدمت احدى السيارات فى الطريق سيدة وأصابتها عدة اصابات بالغة ، ،

وما أن سمعت ذلك حتى ارتدت الى نفسها سريعا وانصرفت تجفف دموعها الباقية، ومرت في طريقها باحدى الغرف فألفت ثلاثة من الاطباء يستعدون للدخول معها فلم تلتفت اليهم ،

وانما دلفت الى الغرفة فرأت أمامها سيدة يلوح عليها انها من أسرة كبرة ملقاة كالخرقة البالية المبتلة غارقة في الدماء الته

تسيل من الساق والذراعين والتي تتدفق بغزارة من الانف والجبين الذي أحدثت به الاصابة كسرا أفقيا عميق الغور · فانخلع قلبها لهذا المنظر البشع الذي تراه وأسرعت بتضميد بعض هذه الجراح · وما أن مسحت على الوجه الذي طمسته الدماء حتى ارتدت جزعة مرتاعة فاغرة فاها كأنها ترى هـولا

الدماء حتى أرندت جرعه مرناعه قاعره فاها ناه كبيرا أو شيئا لم تكن لتتصور إنها ستراه ·

٠٠٠ انه وحه صاحبة الملعقة الذهب ٠٠٠ انها زوحـــة \_ محمود \_ ٠٠٠ انها ٠٠٠ وزمت على شفتيها ، ومسحت على عينيها • ولما عاودت النظر ووجدتها حقيقة ، وقفت ترقب في رفق الدماء وهي تسيل من الوجه الذي اختلس منها دنياها واستلب منها حياتها عنوة واقتدارا وفجأة شعرت بشي كأنه الدوار يكتنف جسدها فأغمضت عينيها ولكن لترى سسحبا كثيفة وغيوما سوداءهي ذكرياتها الحزينة التي ادخرتها طوال العمر • ورأت نفس الصور التي رأتها من لحظــــات وهي في النافذة بيد انها رأتها هذه المرة أشد سوادا عن ذي قبل ٠٠ ان مبعث هذا كله هو هذا الوجه الذي أرسل به القدر اليها هذا اليوم لتضمد هي جراحه وتخفف آلامه ٠٠٠ ولكن ٠٠٠ وزمت مرة أخرى على شفتيها واطرقت الى الارض اطراقــــة طويلة وتمتمت : أجل أرسل به القدر الى ٠٠٠ ولكن ٠٠٠ ولكن ماذا ٠٠ ؟ انك مازلت تحبين محمود وما زال هو أيضاً يحبك لانك تحبينه ١٠٠٠ن الذي حال بينكما هو هذه الصخرة التي تحطم عليها حبكما ٠ والتي مازالت قوية تغالب كل شيء حتى هذه الجراح ، فما ضر وقد بعث بها القدر اليك أن ٠٠٠ وفغرت فاها ورأرأت عيناها واستندت الى الحائط مرتعسمة الفرائض لتمتم بشفتين مقرورتين ٠٠٠ مستحيل ٠٠٠ وما وجه الاستحالة في ذلك ٠٠٠ انك لن تفعلي أكثر من أن تتمي عملا بدأه القدر وعليك أنت اتمامه ٠٠٠ ان هذه الموسى التي أمامك أن مربت على هذا الشريان انقضي كل شيء ٠٠٠ خلا لك وجه محمود ٠٠٠ ولكن ٠٠٠ ولكن ماذا؟ أنت لاتحبين محمودا

اذن ۱۰۰ أنا ۱۰۰ وانفجرت دموعها وانسابت غزيرة بكماء على وجه شاحب وشفتين مقرورتين ، وهمت بأن تجفف هذه الدموع بيد أن أنة جريحة انبعثت الى أذنيها فأيقظتها فجاة وجعلتها تفتح عينيها ولكن على موسى صغيرة بيضاء كانت على مائدة صغيرة ۱۰۰ وحركت يدها شيئا ونظرت الى الموسى التى أمامها أنه ثم مدت أناملها انبها وما أن تناولتها ومسكت يد الجريحة المغمى عليها وهمت بأن تجهزعلى الشريان حتىسمعت فجأة هاتفا يهتف في إعماقها قائلا: ان محمود مازال يحبها أيضا المنه أجل ۱۰۰ ان محمود مازال يحبها

والتفتت مذعورة لترى ذلك الهاتف ، ولكنها لم تجد الا الملوسي في يدلها والشريان أمامها وشعرة بيضاء تروح وتجيء أمام عينيها •

وَلَكُنَّ مَنْ وَلَكُنُ مَاذَا مِنْ وَفَعِنَّهُ أَقْبِلُ الأَطْبَاءِ النَّسِلاتُهُ وَمَا هُمُ الْأَطْبَاءِ السَّافِ البَّصِابَةُ وَمَا هُمُ اللهُ طَالَتَ حَتَى كَانِتَ مَعْهُمْ مَنْهُمَكُهُ فَى اسْعَافِ البَّصِابَةُ وَلَا أَنْ تَفْطَنُ الى شَيْءُ أَوْ تَحْسُ بِمَا يَدُورُ حَوْلُهَا حَتَى خَارِتُ لَكُونُ أَنْ تَفْطَنُ الى شَيْءُ أَوْ تَحْسُ بِمَا يَدُورُ حَوْلُهَا حَتَى خَارِتُ لَيُ

قواها فأسندت رأسها الى الحائط ووقفت لحفات تعالَج انفاسها المضطربة فسمعت الطبيب يقول لزميله هامسا :

- لابد من أن ننقل اليها دما الان والا فستموت فقال الطبيب الثاني ولكن في شيء من الالم:

فقال الطبيب الأول وعلائم اليأس مرتسمة على وجهه : \_ انها اذن ستموت .

وسمعت هى ذلك وهمت بأن تغادر الغرفة ولكن قـ واها عادت فخانتها فأغمضت عينيها وعاودها وهى بجانب الباب ذلك الدوار الذى يكتنف جسدها فأظرقت الى الارض ، بيد أنها لم تلبث طويلا حتى سمعت ذلك الهاتف يهتف في أعماقها قائلا ٠٠٠ ان محمود مازال بحبها ٠٠٠ فجحظت عيناهـــا وارتعدت فرائصها ودون أن تدرى تقدمت من الإطباء الثلاثة الذين أرتسم اليأس على وجوههم وتمتمت بصوت لا يكاديبن موجة حديثها الى الطبيب الاول:

ـ من حسن الحظ یادکتور اننی ممن یصلح دمهـــم لای

شخص خ وما هي الا دقائق حتى كانت مضجعة على مائدة مقـــابلة لمائدة المصابة ويد الطبيب تدور بالة تنقل الدم من عروقها قطرة قطرة ، لتلقيه في عروق المصابة قطرة قطرة ، وكانت مقلبة بوجهها اليها تنقل عينيها بين الالة الدائرة الدقاقة وهي تنقل بين دقة وأخرى كتلة معينة من الدم في مجرى من المطاط بین ابرتی معدن ، تنتهیان عند جسد ۰۰۰ حسد من ۰۰۰ وأغمضت عينيها وزمت شفتيها وانتابتها تلك الاطراقة الطويلة وظلت كذلك لاتفطن الى شيء أو تحس بشيء الا عندما هــــز الطبيب الاول يدها شاكرا لها هذا الفضل الكبر الذي أنقذت به سيدة مجهولة من الموت · ففتحت عينيها شاحبة الوجيه وردت اليه هذا الشكر في عبارات متلعثمة وهي تحاول اخفاء دمعة حائرة كانت تجول في عينيها الحزينتين ، وهمت بسأن تقول للطبيب شيئا لتنصرف ، بيد أن عينيها وقعتا على موسى صغيرة كانت ملقاة على الارض بجانب حذاء الطبيب فتناولتها وانصرفت وما أن بلغت غرفتها وألقت بجسدها المتعب المنهوك على ذلك الفراش الوثير الابيض حتى غابت عن كل شيء ، عن الموسى التي في يدها ، والمرأة ــ المجهولة ــ التي أنقذتها ٠٠ والوجه الحبيب الذى أطبقت جفونها عليه ، والشعرة البيضاء التي كانت تروح وتجيء أمام عينيها ٠

وفى الصباح لم تعادر غرفتها كالعادة ، ولم ترتد تلك الثياب البيضاء الناصعة التى تخب فيها كأنها الطائر الابيض الجميل ، وسأل عنها الطبيب الاول وسأل عنها كذلك بعض المرضى الذين تعودوا كل صباح أن يرفرف عليهم قلب هذا الملك الطاهر ويضمد بيده الرحيمة جراحهم ويهدهد آلامهم وذهبت احدى المرضات الى غرفتها وطرقت الباب ، ولما لم تأذن لها بالدخول كالعادة دفعته فى قوة فانفتح ولكن على جثة فى ثياب بيضاء ، كانت فى وسط الغرفة غارقة فى لحة من الدماء ولم يثر هذا الانتحار دهشة الاطباء ، بقدر ماأثارت دهشتهم هذه الموسى التى كانت بجانب الشريان المقطوع ، والتى التفاق فى التوائه والتى النفاق فى التوائه والتي النفاق فى التوائه والتي النفاق فى التوائه والتي النفاق فى التوائه والتي النفاق فى النفاق البيضاء، وفى دفقة البيضاء، الشعبان الغارق فنى الدماء، وفى دفقة السعرة الرقيقة البيضاء،



كاد يذهل عندما أقبل عليه أبو المعاطى شيخ الخفراء شاحب الوجه مضطرب الاعصاب وقال له في صوت خافت يرتعش :

ـ جناب البيه المأمور ٠٠٠ وسعادة معاون البوليس ٠٠٠ والبيه معاون الادارة حضروا فجأة في «الطرومبيل» ٠

ونزل النبأ على العمدة نزول الصَّاعقة ، الحكَّام التسلالة هنا ٠٠٠ في البلد ٠٠ على الباب ٠

وراح يبحث عن \_ العمامة \_ فى اليمين و البلغ قى الشمال، ويضع قدمه فى هذه ورأسه فى تلك، وأسرع مهرولا وخلفه أبو المعاطى ، وهو يلف شال العمامة \_ المزهر \_ على رأسه و وما أن رأى المأمور ومن معه أمام غرفة « التليفون » حتى صرح :

ّــ سىعادة المأمور ٠٠

وسرعان ماانطلق الخبر في القرية فتجمع الناس ، واعتلت النسوة السطوح ورحن يرقبن دارالعمدة ويحيين الستقطومه

زوجته التى كانت هى الاخرى على سطح دارها ترى وتسمع وتكتم فرحتها ، ألم تكن هى زوجة العمدة الذى يجلس البيه المأمور فى داره ٠

ولما استقر بهم الحال وأفهم المأمور العمدة انه انما جاء ليشرف بنفسه على حالة التملوين التي ساءت في القلرية ويشرف على الامن أيضا ويعرف من أهمل ومن لم يهمل اليحاسب كل على عمله ، اطمأن العمدة الى حد ما ، وللكنه شغل بما هو عنده أهممن ذلك كله ١٠ن أن الساعة الان الحادية عشرة صباحا وسيمكث جناب البيه المأمور في القرية على الاقل ثلاث ساعات وسيحلموعد الغذاء وانه لشرف عظيم أن يتناول جناب البيه المأمور الغداء في داره ، وسوف يكون ذلك حتى ولو أدى الامر أن يقسم عليه بالطللة ، ولكن ما الذي في القرية على سبعتها يليق بمقام البيه المأمور ١٠ و فطير مشلتت القرية على سبعتها يليق بمقام البيه المأمور ١٠ وسعادة ، عسل نحل وقشدة ، أرز معمر ١٠ بط ١٠ كل هده أشياء لا تتناسب أبدا مع مقام جناب البيه المأمور ١٠ وسعادة معاون البوليس والبيه معاون الادارة ١٠ ان فطومة لو لم تبع معاون البوليس والبيه معاون الادارة ١٠ ان فطومة لو لم تبع الديك الرومي اذن لستر الان وشرفه اليوم ٠

ودخل الدار وراح يتشاور مع الست قطومة في هذا الامر الهام و أفهمته فطومة بأنه ليس عندها سوى ثلاث دجاجات هي التي تصلح ولكنها لا تكفى ولا تستطيع أن تفرط فيهابحال فهي التي تبيض كل يوم دون سائر الدجاجات وخسارة فادحة أن تذبح المحاجة التي تبيض ومصيبة أفدح أن لايجد العمدة في هذه اللحظة ما يتناسب ومقام سعادة البيه المأمور وفكر وأجهده التفكير وخرج من الدار وهو يعصر جبهته عصرا بيدم لعله يهتدى الى حل وضاقت الدنيا في وجهسه وراح يسب ويلعن وبينما هو كذلك اذا به يلمح فجأة خروفا يسير وحده الهوينا على القناة المجاورة للبيت وما أن رآه حتى واتته في الحال فكرة صائبة و فكرة تخلصه من هذا الضيق و بيل الحال فكرة صائبة و فكرة تخلصه من هذا الضيق و بيل تجعل عنقه يمتد شبرا على الاقل و ولكن العاقبة و وارد بي تحمل و العاقبة الان و ونظر الى الخروف ولعت عيناه و وارد وارد المحتى والمحتى والعاقبة الان و ونظر الى الخروف ولعت عيناه و وارد وارد المحتى و العاقبة الان و ونظر الى الخروف ولعت عيناه و وارد وارد وارد المحتى والله مرات و المحتى و المحت

ولما لم يجد عينا ترى ولا أذنا تسمع ألقى بعبائته السودا فوق الخروف ومن ثم حمله وقفل به راجعا الى الدار وقبل أن تقول له زوجه شيئا كان قد أتى بالسكين وأجهز عليه ثم ترك

للسبت فطومة أمر تهيأته وانصرف هو الى ــ المندرة ــ ليتباحث

مع المأمور في شئو ناالضبط والتموين ومرت لحظات لم تطل كثيرا ثم ظهرت في الافق أم غسلي العجوز تتعشر في خطـــواتها لقصر نظرها تبحث عن دنياها الصائعة وتروتها المفقودة . . وراخت تبحث في كل مكان وفي كل حارة وكل زقاق وفي كل رقعة من أرض القرية حتى حارت قواها ومع ذلك لم تجد له أثرا • وتجسمت لها شبح النكبة التي حلت بها فراحت تولول وتلطم خديها • أن لها سنوات تخدم الناس في البندر عند الشبيخ عبد الصمد موظف الاوقاف حينا ٠ وتوفيق أفندي باشكاتب المساحة أحيانا وطورا وهي المرأة العجوز تجمع القطن وتنقى الارز حتى كلت قواها وكادت تفقد بصرها ومع ذلك لم تستطع أن تدخر من حيساتها ومن جهادها الطويل الشاق سوى مبلغ زهيد هو الذي اشترت به هذا الخروف الذي عقدت عليه كل آمالها اذا ما كبر وباعته بشمن أكثر ٠ انها كانت تمكث الاسبوع بطوله تكاد تبيت على الطوى لكي تجمع خمسة قروش تشتري بها حفنة من الحنطة لا لتأكلها وهي الجائعة بل ليأكلها الخروف • وكانت كلمــــا تذكرت ذلك زاد نحيبها وأعولت وولولت وتابعت سيسبرها كالمجنونة تجوب الازقة والطرقات وتسأل هذا وتتقصى مزهذه كل ذلك والناس يمرون بها كراما أحيانا وغير كرام حينا الى أن قيض الله لها غلاما صغيرا كان على القناة ساعة أن اختطف خروفها اختطافا فقال لها البعقيقة •

وما أن عرفت العجروز ذلك حتى أسرعت تركض ألى دار العمدة وهالها أنها رأتها تموج بالناس فسألت فقيل لها أن العمدة عنده أضياف أعزاء • وهنا تعالت دقات قلبها لأنها توجست خيفة وهمت بأن تخترق السدود والقيود المضروبة حول دار العمدة ولكنها عجزت فزاد خوفها وتعالى نحيبها ومر

بها مصادفة أبو المعاطى فاستبشرت الخبر على يديه ، وأسرعت نحوه وتعلقت به وأسرت اليه خبرها فما كان منه الا أن لطمها على وجهها لطمة قوية لا تحتملها امرأة عجوز فسقطت على الارض مغمى عليها وظلت كذلك الى حين • ثم لما أفاقت راحت تفكر وهى تجفف دموعها • لن تشتكى العمدة ومن فى القرية أو غيرها يستطيع أن يصعد أمامه ويأخذ بحقها الذى اغتصله اغتصالاً • • •

وطرأت عليها فكرة صائبة ١٠ أن بينها وبين نقطة البوليس مسيرة ربع ساعة فقط فلماذا لا تذهب الى حضرة ــ الملاحظ ــ وترتمى عند قدميه وتبته شكواها وهو وحده الذى يستطيع أن يقف أمام العمدة ويأخذ لها حقها كاملا غير منقوص وما إن اقتنعت تذلك حتى راحت تضرّب في طريق النقطة تجفف دموعها حينا وحينا تتحسس عصاها السنط الطـــويلة التى نتوكاً عليها ٠

وكان الضابط شابا حديث السن وحديث العهد بالعمل أيضا و لذلك كان لا يزال طيب القلب طاهر الخلق لم تلوثه بعد قاذورات المجتمع ولا سفالات البيئة ولذلك تملكت الدهشة عندما أبلغته أم على شكواها ولولا الحقيقة التى كانت تطالعه من خلال دموعها لما صدق دعوها ولما أقنعته بصحة ما تقول وشهد شاهد كان معها وهو لغلام الصغير الذى رأى الحادث بعينيه فتارت ناثرته وغضب غضبا شديدا وراح الالم يحز في نفسه اذ كيف يمكن ان يحدث هذا في القرية أو في غيرها من القرى أو حتى في الدنيا كلها وال مثل هذا العمدة لو كان حقا فعل هذا لوجب الزج به في السجون و

ولذلك أسرع من فوره وحرر مذكرة الحادث وأثبتها في محضره • ثم شفعها بهذه العبارة التقليدية : « انتقلت الى مقر الحادثة للتحقيق واثبات الحالة » • ثم امتعلى صهو جواده ومن . خلفه أحد الجنود • ومن ثم أم على تركض لاهثة خلفهما الى أن بلغ الركب القرية وأقبل على دار العمدة •

ولشيد ما كانت دهشة حضرة الضابط عندما دلف الى المندرة

overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فوجد سعادة البك المأمور وحضرة معاون البسوليس وحضرة معاون الادارة ومعهم العمدة حول المائدة التي كانت رائحسة الشواء اللذيذ تتصاعد منها وشرائح الضأن متراصة عليها وحسب التقاليد أدى حضرة الضابط التحية العسكرية لسعادة البك المأمور وحسب التقاليد أيضا أمر المأمور حضرة الضابط بالجلوس على المائدة ومشاركتهم الطعام وأطساع الضابط النشيط الامر الصادر اليه وجلس ليأكل والمنابط الناء المادر ال

و بعد الغذاء مال الضابط على حضرة معاون البوليس وأسر اليه أشياء • ثم مال حضرة معاون البوليس على حضرة الضابط وأسر اليه أشياء •

وفى المساء كانت أم على تتوكأ على عصاها السنط الطويلة فى طريقها الى سبجن المركز ريثما تعرض فى الغد على سعادة البك المأمور بعد أن حرر لها حضرة ضابط النقطة محضر جنحة بتهمة البلاغ الكاذب ضد حضرة عمدة الناحية السياهر على صالح الامن •



كانت النفوس في تلك الليلة التي يتحدث عنها التاريخ ساهمة واجمة يكتنفها الهلع ويلم بها الذعر ويدنو منها الحوق ويسرع اليها الجزع فريح الصحراء تهب مغبرة مكفهرة خانقة تعشى العيون وتغشى القلوب ويزعج نواحها الآذان والبوم ينعق نعيقا مخيفا رهيبا موحشا فيملأ النفوس والقلوب والآذان رعبا وفزعا ، وأهل قريش بين ذلك كله يسيرون وقد شخصت أبصارهم ووقرت آذانهم وانعقدت ألسنستهم فهم كالصم البكم العمى الذين لا يفقهون ولقد أنذروا بأن محمدا كالحبل جاء ليحاربهم وأنه ينتظر حتى ينجلي هذا الليل البهيم ويسفر عن صبح مشرق ونور مبين ولان محمدا لايحارب أعداءه عدرا ولا يأخذهم قسوا أو ختلا وماهى الاساعات قادائل

<sup>(</sup> ١)أخذت فكرة هذه القصة من كتاب « على هامش السيرة ، للدكتور طه حسين

حتى ينجلي هذا الليل البهيم ويسفر الصبح عن اشراق ونور وينقض محمد وجيشه على قريش ·

وتنظر « سلافة بنت سُعيد بن سهم » الى هذا كله فيأخذها الروع الذي أخذ أهل قريش وتسمع ألى هذا كله فيتملكهـــا الجزع الذي تملك أهل قريش ولكنها تختلف عنهم جميعك بقلبها المغلق الذى عرفت كيف تحكم اغلاقه فلا يتسرب اليه اليأس أو ينفذ اليه الخوف • وكيف تيأس سلافة أو يأخذها خُوفَ أو هول ولو كان باعثه محمدًا ؟ ! • • ان جمالها الرائع الساحر الذي تتحدث به قريش جميعا علمها أن لا تياس أوّ تخفض جناحا ٠٠ انها أجمل نساء قريش طرا وأرفعهن بهــذا الجمال شأنا وانبههن ذكرا وأقدرهن به على دفع الرجال الى غمرات الموت٬ لا يكلفها هذا الا لفتة من خيد أو بسمة من تُنس أو رنوة من طرف أو حفئة من مالها الوافر تلقى بها في يد من تريد • بيد أن اليأس كاد يأخذها عندما انفض سامرها في تلك الليلة وخرجت من دارها مخمورة تترنح فرأت قومها وما هم فيه من قذَّق و عُوف فانطلقت صرختها مدوية في قلب الصمت الموحش فهتكت ستره ومزقت حجبسسيه وظلت تصرخ حتى بلغت صرخاتها آذان أهل قريشجميعافتجمعوا حولها ينظرونمة تقول لهم « أم الصقرين » فبهذا كانت تنادى وقالوا : ستجد لنا القرشية مخرجا من هذا الهول الذي سيطبق علينا بعسيد خُينٌ ﴿ وَلَكُنَّ سَٰمِلافَةِ ــ وَكَانِتَ أَشْدَهُمْ كَفُوا وَشُرَّكَا وَحَقَّدًا عَلَى محمد وغيظا منه وموحدة عليه ـ خيبت سريعا هذه الامال ٠ اذ تنمرت فجأة لقومها واعتلت حجرا كبيرا وصرخت فيهم ثلاثا وهي تضع كفيها على جناحي الصقرين مصعب وصفوان • يًا آل قَريش : حرَّمت عليكم الحمر ن لم تقاتلوا محمدًا ٠٠٠ يا آل قريش : حرمت عليكم المضاجع ان لم تقاتلوا محمدا٠٠ يا آل قريش : حرمت عليكم سلافة ان لم تقاتلوا محمدا ٠٠ صرخت بذلك ثلاثا ثم عادت فرددتها ثلاثا أخر • فغاظها أن صرخاتها هذه المدوية لم تجد آذانا تسمع ولا قلـــوبا تعي ، فأخذها السعار الذي تعود أن يأخذها كلما ذكر اسم محمسد فاربدت سحنتها اربدادا مخيفا رهيبا ودفعت بابنيها القويين

فى غلظة وعنف وامتشقت حساما باترا كان فى يد واحدمنهما وصرحت صرحة لا تصدر الاعن قلب عرف كيف يختزن الحقد اختزانا ويحتفظ بالموجدة ويحرض على البغض وقالت وهى تعادر قومها: ستحارب النساء محمدا ان لم تحساربوه أنتم يا رحال .

وعندئذ فقط أفاق القوم من سباتهم يزمجرون كالاسسود ويهدرون كالموج ومن ثم اندفعوا حلفها فىالصحراء كالوحوش الضارية تنهب الظلام نهبالتظفر بفريستها، وما أن بلغوا الجبل حتى كانت حرب ضروس بين الجيشين فرحت بها سلافة فرحا لايقدر وسعدت بها سعادة لم تستشعرها نفسها منسذ زمن يعيد .

وظلت وسط جيشها تروح وتجيء تكر وتفر ٠ تدبروتقبل ترى النصر على هيئة السراب فيتهلل وجهها وترى الهزيمئة حقا فيأخذها الهول الذي يأخذها كلما ذكر اسم محمد الى أن وقفت فجأة شاخصة ذاهلة لا تطرف ، تنظر بعينين جاحظتين الى سهم ينطلق مزغردا في الفضاء ٠٠ وما أن يبلغ صدر ابنها الكبير مصعب حتى يشقه شقا ويستقر بنصليه في قلبه ، فتسرع اليه ذاهلة واجفة قد أخذها الخوف أخذا وأطبق عليها الرعب اطباقا ٠ وتسأله وهي تنتزع السهم من موضع القلب: يا بني ! من أصابك ؟

فيقول الصقر لكبير وهو يجود بأنفاسه على صدرها : ما أدرى يأماه • ولكنى سمعت قائلا يقول خذها وانا ابن الاقلح ثم أصابني السهم •

يقول لها ابنها الكبير ذلك ثم يموت على صدرها فيضطرب ذلك الصدر ويضطرب فيه الصراخ اضطرابا ثم يتفجر فجأة كأنه النار أو كأنه الرعد أو كأنه هما معا • وتظل كذلك الى أن ينطفىء ذلك الصراخ • تطفئه الفجيعة الفاجعة وتحيله الى عويل يشبه الانين • أو أنينيشبه العويل فلم تعد تسمع له الا عواء خافتا كذلك الذي كان ينطلق منذ أول الليك في الصحراء فيعشى العيون ويغشى القلوب ويوقر الاتذان ويملؤها هولا وجزعا •

وتفيق سلافة الى نفسها شيئا وتهم أن تقول لنفسها شيئا ولكنها ترتد فجأة تزم شفتيها ذما كريها بغيضا مروعا فقسد أحدها الهول مرة أخرى فتقف شدخصة ذاهلة لا تطرف ، تنظر بعينين جاحظتين الى سهم حديد ينطلق مزغردا فى الفضاء وما أن يبلغ رأس ابنها الثانى صفوان حتى يشبجه شجا ويستقر بنصليه فى قلب الجمجمة فتتطاير فروتها وتتناثر عظامهافتسرع اليه ذاهلة واحفة قد أخذها الخوف أخذا وأطبق عليها الرعب اطباقا وتسأله وهى تنتزع السهم من الجمجمة : يا بنى ! من أصابك ؟

فيقول الصقر الصغير وهو يجود بأنفاسه على صدرها: ما أدرى ياأماه ولكني سمعت قائلا يقول خيندها وانا ابن

الاقلح • ثم اصابني السهم •

يقول لها ابنها الصغير ذلك ثم يموت على صدرها كما مات ابنها الكبير منذ لحظات على صدرها أيضا وتنظر الام الى ابنيها هذا ملقى شمالا قد شق السهم صدره ، وهذا ملقى يمينا قد شبج السهم رأسه • فتشخص عيناها ويضمطرب صمدرها ويضطرب فيه الصراخ اضطرآبا ولكنها لم تصرخ • وانما تسير آخر النهار صامتة مع فلول جيشها المنهزم • وما أن تبلغدارها حتى تنظر ذات اليمين فلا ترى مصعبا وتنظر ذات السمال فلا ترى صفوان ثم تنظر مرة أخرى الى بعيد فترى الاول قدشق السهم صدره وترى الثاني قد شبج السهم رأسه • فتردبصرها هذا الذي ذهب الى بعيد • وترده سريعاً مبهورة الانفاس قد أخذها السعار الى الخمر لتطفىء بها تلك النار التي تحسرق جسدها ، ولكنها ما أن تبلغ القدر التي فيها خمرها المعتقـــة وتهم أن ترفعها الى شفتيها حتى تردها سريعا منهذرة للات والعزى صوما حتى تشربهـــا في قحف رأس ابن الاقلح • وخرجت هائمة على وجهها تذيع في أهل البادية وأعراب الحجاز ان من جاءها برأس عاصم بن ثابت بن الاقلح فله مائة من الإبل ٠

ومائة من الابل عدد ليس باليسير ومال ليس بالهين واغراء كبير ليس الى رده من سبيل • وكان أن أغرى هذا الندرالجميع

ولكن أتنى لهؤلاء جميعا برأس ابن الاقلح هذا الذى آزر الله به نبيه فكان خير من ثقف فى الدين ، وكان خير فارس ينود عن حياض المسلمين ، وكان أقرب الناس الى قلب محمد وآنسهم اليه وأعزهم عليه وأكرمهم عنده ، ولكن فتنة المال كانت هى الإخرى أشد مضاء وأكثر اغراء ، و وقض مضجعالنفوس الذين.

لا يؤمنون و كان آكثر هؤلاء جميعا اغراء وفتنة وافتتانا بهذه الإبلالمائة وكان آكثر هؤلاء جميعا اغراء وفتنة وافتتانا بهذه الابلالمائة جبير بن سهم وهو أخو سلافة لابيها وكان رجلا رقيق الحالد خامل الذكر ولكنه قوى الشكيمة صعب المراس له دهاء وله خطئة وله رأى سديد في كثير من الامور التي يراد بها الشربالناس وفكر جبير جيدا وفكر طويلا وقضى أياما لا يغمض له جفن لانة قضاها في احكام الخطة التي تمكنه من الظفر بالابل المائة اذا ماظفر برأس ابن الاقلح و

ولما اطمأن الى خطته التي أحكِّمها ٠ ذهب الى جماعة مزهديل. وتشاور معهم في الامر ثم اصطحب نفرا منهم أقوياء أشـــداء يعرفون كيف تحذق فنون المكر وكيف تدبر أفانين الدهاء ٠ وما أن أقبلوا على الرسول « حتى زعموا له أنهم قد آمنوا به وأسلموا له وأن دينه قد مشي فيهم • وسألوه أن يرسيل معهم من يفقههم في الدين ويعلمهم شرائعه • يظهـــرون الاخلاص ويضمرون الغدر ، ويريد الله لامر قضاء أن يختار نبي يثرب سنتة من أصحابه وأن يؤمر عليهم عاصم ابن ثابت بن الاقلحوان يرسل هذا النفر من أصحابه مع أولئك الغادرين • فما هي الا أنُّ يقتُربوا من مُكَة حتى يظهر الَّخفي ويصرح الشر • واذا الَّذي كان يعلن ايمانه يصرخ فتستل جماعته المأكرة ســـيوفها » وينظر أصحاب محمد فلا يرون الا الغدر ويتلفت أصحابمحمد فلا يرون الا الجبل فينحازون اليه فيلحق بهم جبير وجماعتـــه معاهدا على أن لا يقتلهم أو يمسهم بأذى أن هم سلموا اليهرأس عاصم لتشرب القرشية في قحفه الخمر • فأما أصحاب عاصم فينظرون الى السماء ويقسمون على أن تكسون رؤوسهم فداء رأس صاحبهم • فما كان لمسلم أنَّ ينزل على رأى كافر قط • وما كان لرأس مسلم أن تلهو به كافرة قط • ثم يســــتلون. سيوفهم وتكون الحرب بينهم وبين هذه الكثرة التي أرادت بهم سيوءا •

وتمتد هذه الحرب العوان بين الفريقين الى ساعات طوال والم ينها أصحاب النبى حربا لم يشهد التاريخ مثلها قدة وعنفا وايمانا بالله ورسوله حتى أنادوا جماعة هذيل عن خرها ولم يبق منها سوى جبير وصاحبه عميرة بن النضر ورجل ثالث هو العباس بن عامر وقد شبح سيف أحد المسلمين جبهته فاستلقى بعيدا يعالج جرحه الغائر حينا ، ويرسل أنينسه وتوجعه حينا آخر و وحارب جبير وأصحابه حربا شعسواء فيها كثير من القسوة والغلظة والعنف ، حتى قتلوا وفد النبى عن آخره ولم يبق سوى عاصم وحده على الجبل يكر ويفسر ويستمد العون والقوة من السماء التى لا ينى يرنو اليهسا بعينيه وهو يدور حول جبير وصاحبه وجبير يكر عليه حينا ثم يفر منه فى أكثر الاحيان وظل الثلاثة كذلك الى أن أراد الله أمرا وأطلق جبير سهما طائشا استقر فى صدر عاصم وأصاب منه مقتلا و

ونظر ابن الاقلح الى الدم الغزير الذي يتدفق من صدره ، والسهم الطائش الذي استقر في قلبه فغمره سرور لا حد له واكتنفته لذة كبيرة فاضت على جسده الذي يرتعش رعشية الموت فقد كانت أعز أمانيه أن يستشهد في سبيل الله • بيد أن الذي آداه وهو يموت هو أن تلهو تلك القرشية برأسه ، وتشرب في قحفه الخمر • ولما شعر بهذا الذي يكتنفه وأحس أن هذا الاذي يلم به الماما ويمسه مسا رفيقا طورا وعنيفا طورا آخر اتجه إلى السماء ونظر اليها طويلا وقد اغرورقت عينياه بالدموع وتمتم شيئا • ثم أطبق شفتيه ، وأغمض عينيه • وفرح جبير وصاحبه عميرة بمقتل عاصم فرحا كاد ينسيهما

وقرح جبير وصاحبه عميرة بمقتل عاصم فراحا كاد ينسيهما عناء،ذلك اليوم الطويل الشاق ·

وبعد ان استراحا قليلا واستعادا نشاطهما أقبلا على جنته يريدان أن يجتنا رأسه بيد أنهما قد شهدا ظلة من الدبر تقوم دونه فتحمية وتمنعهم أن يصلا اليه • ويعمل جبير أقصى مافى طاقة انسان ويعمل صاحبه عميرة أقصى ما في طأقة الانسسان أيضا ، ولكن الظلة كما هي تقوم دونه فتحميه وتمنعهما منأن يصلا اليه ، ويشير عليهما صاحبهما ذلك الجريح الذي شج مسهم أحد المسلمين جبهته فاستلقى يعالج جرحه ويرسل أنينه وتوجعه ـ يشير عليهما بأن يدعاه حتى يأتى الليل فتنصرف عنه هذه الظلة من الدبر وينجلي لهما رأسه ويستصوب جبير هذا الرأى ويستصوبه أيضا عميرة ويجلسان يعيدا عند ربوة عالية ينتظران الليل وينتظران أيضا لقاء سلافة ليقدما اليها وأس غريمها فتقدم لهما الثراء الطائل والخير العميم ولم يطل انتظارهما طويلا لان الليسل كان قد أقبل ومعه شيء ولكنه لم يقبل وحده كما كانا ينتظران وانما أقبل ومعه شيء غريب آخر لعله أقرب ما يكون الى العجب العجاب • فقد أقبل الليل وأقبل معه سيل كاسح جارف حمل الجثة ومضى بها الى حيث لا تراها عين ، ولا تصل اليها قدم •

ووقف جبير مأخوذا ووقف معه صاحبه عميرة ذاهلا ، ينظر أحدهما الى الاخر ويريد أن يقول له شيئا فلا يستطيع ولايقدر حتى على أن يحرك شفتيه الى أن سمعا صوتا ينبعث من تحت أرجلهما فالتفتا اليه فاذا به صاحبهما الجريح الذى شج سهم أحد المسلمين جبهته يقول لصاحبيه : لقد سمعته \_ وه\_و يموت \_ يقول شيئا ،

فقال له عميرة : ماذا كان يقول ؟

فقال الرجل الجريح : سمعته يقول :

اللهم انى حميت دينك فى أول النهار فاحم لحمى فى آخر النهار، فاستشاط جبير غيظا وألقى فى وجه صاحبه الجريع بحفنة من التراب عفرته ، ثم تركه وانصرف مع صاحبه صامتا لا ينبس متخاذلا يرزح تحت أعباء الحيبة الخائبة التى أثقلت كاهله فافقدته حتى حسه و

أما عميرة فكان يسير بجواره يغمض عينيه جينا فيرى حبلا طويلا من الابل يبلغ المائة سيصبح هو وصاحبه به من أثرياء قريش وسادتها ومن أهل اليسار فيها • فتغمره السسعادة وتفيض عليه الفرحة ويفتح عينيه فرحا مبتهجافلا يرى الاظلامة حالكا أشبه بالظلمة التى ترين على قلبه وتطبق على نفسه بعد تلك الخيبة الخائبة ، وينظر الى صاحبه جبير الذى يسيربجواره فتأخذه الشفقة عليه وعلى ما يرتسم على وجهه من علامات الحنق. والغيظ واليأس المرير فيغمض عينيه ثانية ولكن على حبل طويل من الابل يبلغ المائة ٠٠

وظل كذلك يغمض عينيه فلا يرى الا حلما جميلا ، ويفتحهما فلا يرى الا ظلاما الى أن حانت منه التفاتة عارضة فاذا بهيري شيئًا. عجيبًا لم يفطن اليه من قبل لانه لم يكن قد رآه • فأغمض عينيه سريعا وهو يضطرب اضطرابا شديدا فيه خوف وفيه ذعر ٠ ثم عاد ففتح عينيه لعل هذا الذي أخافه يكون وهماولكنه رأى الشيء الذي رآه ورآه واضحا جليا فراح يتأمله في الليل ويدقق فيه ويمعن النظر فاذا بعينه لم تخطىء واذا بوجه جبير لايختلف في قليل أو كثير عن وجه ابن الاقلح ، انه يشبهه تماما حتى يكاد يكون هو ٠ وفجأة واتنه فكرةً ، وما أن فكر ٠ فيها حتى اربدت ملامحه وجحظت عيناه في الليل جحوظا غريبه لذلك أسرع فأبعدها عن خاطره سريعا • وأغمض عينيه ولكن على حبل طويل من الابل يكاد يبلغ المائة · به سيصبح «وحده» من أثرياء قريش وسادتها ومن أهل اليســـار فيها - فغمرته اللذة واكتنفته السعادة • وفاضت عليه الفرحة ففتح عينيم فرحا مبتهجا ولكن على وجه جبير هذه المرة ٠ ان الفرق حقيقة الشفة ، وتفقأ هذه العين ، ويجدع هذآ الانف فيكون وجه ابن الاقلح بعد احتراب السيوف ٠٠ ثم من ذا الذي سينكر أنهوجه عاصم ؟ ان من ينكر هذا فعليه برأسه ، وعاصم قد مات وجرفه السيل وليس من سبيل اليه ٠ ولكن ٠٠٠

وأغمض عينيه ولكن على حبل طويل من الابل يبلغ المائة و وبينما هو ينعم برؤية هذا النذر العريض كانت يده تتحسس

عينيه فجأة ولكن على رقبة جبير فأطاحها بضربة غليظة قاسية عينيه فجأة ولكن على رقبة جبير فأطاحها بضربة غليظة قاسية وحمل عميرة رأس جبير وسار بها في الظلام يتحسسها بيديه ويسويها بسيفه ويفقا هذه العين ويقطع هذه الاذن ويجدع هذا الانف وينظر الى الظلام الممتد أمامه فلا يرى الاحبلا طويلا جدا من الابل ظل يسير خلفه الى أن بلغ سلافة فالقي في حجرها بما يحمل و

ونظرت سلافة الى رأس غريمها فى الدنيا ، وعسدوها فى الدين ، وقاتل ابنيها ومذل قومها فأخذتها الفرحة أخذا عزيزا فقامت فى أهلها مزغردة ، وما هى الا لحظات حتى التأم الشمل وانتظم سامرها وكان الشوق الى الخمر قد قتلها قتسلا ، فراحت تعب منها ما تشتهى ، ويعب منها سمارها ما يشتهون حتى لعبت الخمر برؤوسهم كما لعبت الفرحة بتلوبهم ، وأبت سلافة الا أن توزع على قومها في هذه الليلة الكثير من الخيرات فنحرت الابل وذبحت الشاء ووزعت عليهم قدور الحمر ، كما أبت أيضا الا أن تنعم العيون كما نعمت البطون وكما نعمت القلوب فى هذه الليلة السعيدة فارتدت ثوبا غاليا للرقص ، كانت لا ترتديه الاللي يشتهون جمالها فقط ، ومن ثم راحت وسط سامرها ترقص على رنين الدفوف وبين يديها قحف رأس وسط سامرها ترقص على رنين الدفوف وبين يديها قحف رأس

وبينما الجميع كذلك يسمرون ويضحكون سكارى تلعب برؤوسهم الخمر ويلعب جمال سلافة بقلوبهم اذ بهم يسمعون صوتا يأتى من بعيد كأنه فى آذانهم لفحات النار ، فالتفتوا جميعا فاذا برجل جريح ينزف الدم بغزارة من جبهته التى شجها سيف غليظ قاس ، يقبل عليهم راجفا يكتم بيمناه الدم الغزير المتدفق من جرحه الغائر ، ويلوح للقوم بيسراه وهو يقول صارخا :

- لاتشربي الخمر ياسلافة ، انه قحف رأس أخيك ٠

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

ويهرع القوم في ذعر الى الرجل الجريح فاذا به العباس بن عامر أشد الناس كرها لمحمد • وأكثرهم حقدا عليه وبغضا الى دينه • فيحيطون به كما كانوا يحيطون منذ لحظات بسلافة وهي ترقص ويسألونه الخبر فلا يجيب • وتسأله سلافة الجبر فلا يجيب أيضا فترتمي عليه تلطم خديها وتشق ثوبها فلل يقول شيئا • فتهزه هزا عنيفا فيفتح عينيه • ولكنه لا ينظر الى سلافة ولا ينظر الى القوم ولا الى الدماء التي تتلفق من جبهته • وانما ينظر الى السماء وينظر اليها طويلا وطويلا جدا وكانه يتأمل فيها شيئا ثم يغمض عينيه رويدا رويدا وهويتمتم بصوت لم تسمع قريش أعذب منه رنينا ولا أوقع منه ترنيما أشهد أن لااله الا الله وان محمدا رسول الله •



كانت الخميلة تقع فى مكان ناء عند أطراف الصحراء ، ليس من السهل تحديده أو الاهتداء اليه ، وكانت أيضا من غير الخمائل التى نالفها ، فقد كانت مسورة بسسور من زهر الياسمين قام على أوراق بيضاء ناصعة من أوراق الورد الابيض المتضوع ، وعلى كل زهرة من أزهار الياسمين هذه ، القائمة على السور ، قوس مشدود بها سهم ، وليس على النسسيم العليل الا أن يهبرخاء فتنطلق الاسهم حيث يشاء لها « الهوى » أن تنطلق ، أما أشجار الحديقة فهى من السوسن الذي لم نالفه أن تنطلق ، أما أشجار الحديقة فهى من السوسن الذي لم نالفه

تمحن ٠٠ ففي نهاية كل فرع وعلى رأس كل زهرة نبتت فيه ترى زنبقة كبيرة بيضاء ضمت هي الاخرى أفوافها على قلب وردة حمراء قانية لم تتفتح بعد ، وترى الزنبقة هذهوقد مالت يالفرع المياد كله الى أسفل حيث شارفت تلك الجداول الكثيرة المنبئة تحت الاغصان يتدفق منها ماء زلال كأنه الكوثر ، وفي وسيط هذه الخميلة التي اسمها « خميلة الحب » ترى عرشسا كبيرا ، صنع كله من الورد الابيض أيضا على هيئة قلب كبير مقام على سبعة أغصان من أغصان النرجس وقد جلس عليه « كيوبيد » اله الحب ، ومن حوله سبع فتيات عاريات كأنهن في جمالهن الحور العين ، وقد وقفن منحنيات كالقوس ، وقد مدت كل واحدة ذراعها العاجي الابيض الى الامام فغدا كالسهم المسدد ، وكلما هب النسيم العليل تطاير معه ذلك الشعـــر العسل المسدل من الخلف على الردفين ، ينساب من الامام على . الصدر العريض الفخور بتوأميه ، فحال بين القمر العاشكة والثدى الواله المتشوف ، فلا يسعهن وقد كشف النسيم عن هذا كله الا أن يكتمن أنفاسهن غيظا من ذلك النسيم العليل المتخابث الذي يأبي أبدا الا أن يكشف دائما \_ عن تلك المناطق المحرمة في الجسد الجميل .

وكان من عادة كيوبيد أن يسر ايما سرور لهذه المعابشات البريئة ، فمثلا همسات النسيم للجمال البكر ، كانت تطربه ولثمات القمر الذي كان يطبعها بمهارة فائقة على أماكن البروز في الجسد المسبوب العارى كانت تسره ، غير انه في هسذه الليلة لم يفطن الى شيء من هذا السحر ولا من هذا الجمسال الخالد الرائع المتناثر حواليه ، فقد كان مضطربا على غيرعادته نقلقا لايكاد يستقر لحظة على عرشه الوردى العطر ، ذلك لان نقلقا لايكاد يستقر لحظة على عرشه الوردى العطر ، ذلك لان بأوخم العواقب وتنبىء بالنتيجة المحتومة للجيش المنهسزم بأوخم العواقب وتنبىء بالنتيجة المحتومة للجيش المنهسزم والقائد المغلوب ، فالضحايا قد كثر عددهم ، والجراح لاسبيل بالمنامها ، والثغرات التي أحدثها العدو على طول جبهسة بالقتال قد اتسعت واستعرت وغدت كأنفساس القدر تتلظى

و تزأر نارها و كلما حاول جنودهأن يسدوها بالزفرات والدموع اختلط عليهم الامر لان زفرات المحبين في هذه الايام ، لم تعد لها تلك الحرقة التي تبلور القلب وتطهره و تروضه على الصبر والنضال ، والدموع لم يعد لها ذلك الصفاء الطاهر الذي تهتز له النفس ، ولم تعد لها تلك النار المستعرة التي تؤثر في الحبيب ، حتى عبارات الغرام والهيام التي كانت فيما مضى تسكر القلوب و ترنحها ، غدت هي الاخرى عبارات باردة لاأثر لها ولا معنى تذهب و تتلاشى كما تتلاشى الظلال .

وكانت نتيجة ذلك كله أن جنوده غيدت تخر صرعى فى الميادين بالالوف كل يوم، لان الجندى الذى لم ينجح فى تأدية رسالة الحب بين الحبيبين ، عليه أن يقدم نفسه تكفيرا عنهذا الاخفاق ، وكانت نتيجته ايضاأن اضطرب حبل الوفاء وتعددت هذه الحوادث التى يسجلها بين لحظة واخرى هذا المرصد الوردى القاتم أمامه .

ونظر كيوبيد الى تلك الزنبقة البيضاء السكبيرة التى أمامه سيجل عليها النسيم بأنفاسه العبقة الحوادث أولا بأول ٠٠ فألفاها قد سيجلت حادثا مروعا ما كان ليظن أبدا بأنه سيحدث وهو أن تلك الراعية الجميلية التى ترعى الشاء في الواحة الخضراء بجانب الخميلة ، والتي باركها هو بنفسه يوم أن حمم بينها وبين ذلك الإعرابي الذي كان يرعى الابل قريبا منها في الصحراء حتى هذه الراعية الجميلة قد ضلت سيواء السبيل ووضعت السيف في موضع الندى ، وارتكبت أمرا ادا في غفلة من الذي أودع قلبه أمانة في عنقها ٠

وما أن رأى كيوبيد هذا حتى ثارت ثائرتى واضطرب فؤاده وطن أمرا خطيرا ، ظن أن العناية الالهية التى تمده بالوفاء والاخلاص والطهر قد تخلت عنه ، والا فما سر كل هدينه الاحداث التى تحدث ٠٠٠ وما أن واتاه هذا الخاطر البغيض حتى ارتعدت فرائصه ، وكاد يجب قلبه ، وأراد أن يجرب

هل تخلت عنه حقا العناية الالهية ؟

والتفت وهو شاحب اللون ، زائغ العين ، وأشار اشبارة خاطفة الى النسيم العليل ، واذا بسبعة أسهم حادة الانصال تنطلق في قوة غاشمة واذا بها في غير ما رحمة ولا شفقة تشبع صدور الفتيات السبع الواقفات حوله عاريات، واذا بها تخترم الصدر ، وتبيت في القلب ، واذا بالفتيات السبعيع يهوين مترنحات متأودات ، وقبل أن يبلغن أرض الخميلة المخضوضرة ألفين سبعة فتيان أشداء أقوياء ، فحمل كل واحد واحدة على صلدره ومن ثم تسللوا بهن من الخميلية ، يرقص أمامهن النسيم فرحا ، وتتمايل أوراق الورد لهن طربا ، ومن خلفهن يصب القمر عليهن ضحكاته وينثر عليهن رقاه وتعاويذه التي تحفظ المحبين وتحرسهم من العين ،

وكان هذا كله بمرأى من كيوبيد ، فارتدت أنفاسه ، وعاودته ابتساماته التى أنارت الكون ، وراح قلبه من شدة الفرحينشد نشيد الولاء والاخلاص للعناية الالهية التى مازالت تمده بروح من عندها ، وتبث فيه روح الود والخير ٠٠ والولاء للناس ٠٠ اذن ماسر هذه الاحداث ٩٠ وما هى هذه الانباءالسيئة التى ترد اليه من حنوده !

ومد اصبعا وردية الى زنبقة حمراء صغيرة بجانبه ، ومسها مسا رفيقا رقيقا ، واذا بجنوده من حوله تأتى من كل صوب راكعة ساجدة تنشد لاله الحب على قيثارة القلب أنشودة الجمال ، فمال عليهم يستفسرهم عن سر الانباء التى ترد اليه منهم ، فخروا جميعا سبجدا مرة أخرى ، ثم تقدم جندى جميل تحفه هالة من النور المصفى الذى خلق منه ، اسمه \_ الوفاء \_ تحفه هالة من النور المصفى الذى خلق منه ، اسمه \_ الوفاء \_ وقال بصوت ملائكى عذب الترنيم والترجيم ،

«طاعة واخلاصا ، ايها الملك الكريم الذي بعث به الله ليملاً الدنيا نورا وطهرا ١٠٠ اننا لم ندخر وسعا ولم نأل جهدا ١٠٠ ولكن الشيطان قد مده ــ الشر ــ بجنود عرفت كيف تبذر

بدورها السوداء في عقل انسان هذا الزمن الذي غدا لايصغى الينا الا اذا أراد أن يتفكه ٠٠ لهذا نحن يامولانا الخالد أشقى ما نكون بهذا الشيطان الذي راح يمشى على الارض مرحا ،أملا انه سيخرق الارض ، ويبلغ الجبال طولا ٠ »

ولم يرد كيوبيد أن يسمع أكثر من ذلك ٠٠ فأعاد أصبعه الوردية الى تلك الزنبقة الحمراء ومسها مسا رفيقا رقيقا فاذا بالنسيم العليل يعبق ويتضوع ، وبالجنود الذين خلقوا من نور تسبح عليه كذرات من لجين منطلقة الى المدينة لتستأنف. صراعها الازلى في ميدان الدنيا ٠

ورأى كيوبيد وقد انصرفت جنوده ، أن يذهب هو بنفسه الى المدينة ويبارك ساحة القتال ، ويشرف على هذا الصراع الابدى ، فهبط من على عرشه الوردى الكبير ، وقبل أن يبلغ أرض الخميلة الخضراء الطاهرة كان على الهيئة التي اختارها لنفسه ، وهي هيئة بلبل صغير جميل ، رخيم الصوت عذب النبرات لاينفك عن الترنيم ، وما أن غادر أرض الخميـــــلة وبلغ الشاطئ المتاخم لها المسمى بشاطئ الحب ، حتى كانت الطبيعة قد أحسب بمقدمه فهرعت اليه واستقبلته فرحة كرر الفرح مرحبة كل الترحيب ، فالمروج قد اخضرت وغـــدت بساطًا متراميا يسمر عليه ، والهواء ألندي غدا خمرا آلهية يشرب منها ، والشبجرات تمايلت وراحت تظلله • والنخيلات طابت عناقيدها وراح بلحها يتساقط ذهبا حواليه ، والبحر تظللها صفصافة كبرة قد أرخت أغصانها علىها وكأنها تضمها وتعانقها وكان هذا المكان قد أعده أحد جنوده لحبيبن جديدين سيلتقيان عنده لاول مرة بعد لحظات ، وسر كيوبيد جدا لهذا المنظر ، وقدر في خادمه هذا الولاء ، ورأى أن يتريث قليـــلا 

مِآتِيا فيباركهما بنفسه ويمسح عليهما بيده الطاهرة فاقترب من الربوة وهم أن يقفز على الصفصافة ليشرف عليهما من عل ولكنه ما أن اقترب قليلا ، حتى انتفض مرتعبدا غاضبا وتصلبت أساريرهوأربدت ملامحه ، ذلك لانه رأى « غرابا » عجوزا بشع المنظر كالح السحنة ٠٠ يأكل بمنقاره الاسود المدب من حسده حتى راحت دماؤه تسيل سوداء بلون سحنته وكان هذا الغراب هو «الشيطان» فتقدم منه البلبل في غضب وحرأة وقال له محتدما:

ماذا تصنع هنا أيها الشيطان الرجيم ، وفيم انتظارك ؟ فقال الشيطان ضاحكا وقد أخذ بجمال البلبل الغضبان : حبئت لانه بلغنى أيها الملك الكريم انك غررت باتنين من البشر ، بأن أثرت فيهما بألفاظك \_ الطاهرة \_ حيث اهتديا به الى طريقك ٠٠ طريق \_ الحير \_ الذى سيترديان فيه بفضل دهائك وشعوذتك ٠٠ وقد بلغنى أيها الملك المسكريم ١٠ ان المسكينين على موعد هنا في هذه الساعة فجئت بنفسى انتظرهما لاهديهما الى الطريق السوى ٠ طريق الجسد والفناء فيه ٠٠ طريق الشهوة المجامحة التي كتب لها البقاء على لوح اللسنة والاستمتاع ٠٠

فقال البلبل غاضبا وقد احتدم غيظه:

ــ ولكنك لَن تضل من هديته أنا ، وباركتـــه ١٠٠ انك لن استطيع ٠

فقال الشبيطان مبتسما مطمئنا:

. - ولكنك لن تجد أقدر منى على تضليل من هديت ٠٠٠

وصمت لحظة نشر فيها جناحة الاسود الاجرب وعقب: وأنا أعتقد أن هذا اللقاء دبره لنا أبانا الخالد «الشر» لحكمة تعود على الدنيا بالغنم والكسب ، فأنا وانت في صراع دائم ما دامت الدنيا ، فلم لا تثوب الى رشــــدك وتنضم الى ، أنا بالشهوة واللذة والجسد ، وانت بالغرام والحب والروح . . .

وبذلك نفرق الدنيا في بحر ــ الشر ــ الذي يجب أن تفرقفيه وبذلك نريح ونستريح ، ألست معى أيها الملك الكريم ؟ ؟ • فقال البلبل ، ومرجل غيظه يكاد ينفجر •

ـ ولم لاتثوب انت الى رشدك ايها الفاجر ، وتنضوى تحت لوائى ، أهديك وأطهرك ، وأستعين بك على توجيه الانسانية الى الخير ٠٠

فقال الغراب مبتسما .

\_ ولكنى أشد منك مراسا · ولا تنس أن الغلبة لى · فقال البلبل :

ـ ان الغلبة للخير · الذي اليه المصير · فقال الغراب جادا :

ــ ان مبعث شقاء الانسانية هو هذا الخير الكاذب الذي به

تتشدقون فاعلم أيها الملك الكريم الذى سخره الخير الموه أن الخير ومشتقاته الخيالية • الطهر • والشرف والقلب • والروح والوفاء • والاخلاص • ماهى الا أسماء سميتموها ، وترهات خلقتموها ، وأضفيتم عليها من معسول ألفاظكم ما جعل لهاهذا الرونق الحلاب الذى هو مبعث شقاء الانسانية وسر تعاستها ولولا ذلك ما بعث بى أبونا الخالد \_ الشر \_ العظيم ومكن لى فى الارض ، الا لاهدى من أغويته انت •

فقال البلبل:

ــ انك واهم • م انك فى ضلال مبين ، انك أضعف بـكثير مما تظن ، أن الغلبة لى أنا ، والبقاء لى أنا ، والخلود لى أنا • ألم تعرف قول الله :

وهنا انتفض الشيطان ، وارتعدت فرائصه ، وقال فزعا : ــ اننا هنا نتكلم فى الارض، فأىشأن لنا بما أنزلتالسماء ومع ذلك أتراهنني ؟

\_ على ماذا ؟

ـ أينا تكون له الغلبة ينضوى تحت لوائه الأخر ٠

ـ قبلت ولك أن تختار •

ونظر الشيطان ، فألفى الحبيبين البريئين قد أقبلا يتهاديان وقد يما شطر الربوة الجميلة التى تواعدا اليها والتى أعدها ليما الحب ٠٠ فقال على الفود :

- على هذين الحبيبين نتراهن ، انت تختار من تشاء وأنالى النعاية ، ثم نبدأ صراعنا ، والذي ينتصر يأتمر المهزوم بأمره فقال الحب فرحا :

- انب الذي تختار أولا •

فقال الشنيطان قبل أن تفلت الفرصة :

- اخترت الفتاة ٠

رقبل أن يرتد الى البلبل طرفه كان الغراب قد تحول الى خرة سوداء تطايرت فى الهواء فاستنشقتها الفتاة ودون أن تشعر تسربت الى حقلها وكمنت فيه • وتحول البلبل هـوالاخر سريعا الى نغمة متضوعة حملها النسيم العاطر الى الفتى فاستنشقها ومن ثم تسربت الى ـ قلبه ـ واستقرت فيه •

وأقبلت الرأة التي هي الشيطان ، والرجل الذي هو الحب على الربوة وجلسا عليها يتناجيان ٠٠٠ وتركت (هدى) طرف ثوبها عامدة فانحسر عن فخذ بيضاء ناصعية ٠ ما أن رأي «محسن » تبلورها ٠ واكتنازها ، حتى أغضى قائلا:

- انظرى الى هذه الربوة الجميلة ٠٠٠ وهذه الصفصافة التى أرخت شعورها علينا لتظللنا ٠٠ وهسذا البحر الذى تصدح موسيقاه تحت أقدامنا ، وهذا النسيم العليل الذى يداعب شعرن فى رفق ٠٠ ان هذه أشياء سخرتها الطبيعة لتبارك حبنا الخالد ٠

ثم نظر الى عينيها الواسعتين • واستطرد يقول:

- تقى ياهدى أن حبنا سيخلد خلود هذا النسيم العليسل خلود هذا البحر الرابض تحت أقدامنا ·

فقالت وهي تلتهم بعينيها من شفتيه ٠

- \_ أحقا أنت تحبني ؟
- ـ كما أحب الله الذي خلقك ، وأحب قلبي الذي أحبك
  - \_ ماالذی تحبه فی ؟

- أحب في عينيك صفاءهما ونورهما ، وفي صوتك براءته وفي ذيلك نقاوته ونصاعته ١٠ احب في نفسك طهـارتها وحبها للخير ، واحب من جراء ذلك فيك الله الذي جعل الجمال آياته الكبرى ، والذي جمع بيننا في هذه السياعة التي تفضل العمر ٠

قال لها ذلك ، فكسرت جفنا مترنحا مهزولا ، وأرخت هدبا طويلا أسود على عينين ساحرتين وقالت سكرة الاعطاف . \_ أما أنا فأحب فيك شيئا واحدا لا يعدله شيء عند المرأة أحب فيك قوتك .

واقتربت منه ، والتصقت به ، ومكنت لفخذها العـــارية الملتهبة من فخذه الخدرة النائمة ، وأردفت بصوت ضمــخ السحر كل نبرة فيه ٠

\_ أحب فيك هذا الساعد المقتول ، وهذا المنكب القوى • وهذا الصدر العريض الذي يحمى كل من يلوذ به ، واندلعت في جسدها شرارة فألهبته وأججت ناره ، فعاودت النظر اليه محمومة ، ولما رأت تخبط نظراته ، وحيرة لسانه ، ووجهه المنان ، ووجه ،

الذي صبغه الخجل بحمرة قانية ، قالت ذاهلة محمومة :

صدقنى ٠٠ صدقنى ٠٠ ليس فى الوجود كله غير ثغرك هو الذى يطفىء هذه النار ، وليس غير ساعدك هذا القوى هو الذى يعرك العود المياد ، وليس غير صوتك هو الذى أخر له ساجدة ٠٠ أبدا وليس غير صدرك أنت يحد من ثورة هذا الثدى الارعن الطائس ٠٠ صدقنى حتى هذا الخجل أحببته فيك وأدنت ثغرها من ثغره ، وصدرها من صدره ، وثارت ثائرة وأدنت ثغرها من يضمها الى صدرها الخافق ، ويلهب ثغرها الظامىء لثما وتقبيلا ، ولكنه انشغل بصوت ملائكى كانيناديه من أعماق ضميرة ، فنحاها برفق وهو يقول :

\_ ولكن السماء ترقبنا ، والله ينهانا !

فقالت وقد همت ، بعدأن أفلت من يدها زمام الجسدالثائرة \_ ولكن الدنيا تدعونا .

وأسرعت لتلقى بالجسد المستعل بين ذراعيه ، لتبترد بأحضانه بيد ان الصوت كان مايزال يناديه ، فارتد خائف فانزلقت قدمها فجأة فهوت الى البحر .

ونظر محسن وهو على الربوة الى الحبيبة الطائشة التي تغرق ، فانهلم قلبه ، وجعظت عيناه ، ودون أن يشعر ألقى بنفسه خلفها في اليم المتلاطم الامواج •

وبعد حين خرج من اليم حاملا لها على صدره بعد أن تطهرت من رجس الشيطان المنهزم الذى فر هاربا ، وألقى بجسدها الخائر الذى انهكته تراتيل التوبة والاستغفار فى الماء ٠٠٠ ولما أفاقت من هذا الحلم المزعج ، والكابوس الثقيل ، المذى حثم حينا على عقلها فأضله والفت محسن ينظر اليها فرحا بالنجاة مهمهمت اليه بشفتيها الطاهرتين ، فتقدم منها وطبع على ثغرها قبلة خالدة ، رجعت السماء ترانيمها ، وراح كيوبيد يرقص على أنغامها ، ويطلق سهامه ، التى راحت فى الفضاء تدوى مزغردة تنشد أناشيد الظفر .

وبينا الحبيبة تسير في جانب الحبيب منتشية تتهادى والبلبل الحبيب وفي طريقه الى عرشه الوردى القائموسط الخميلة المتضوعة ، ومن حوله جنوده الابرار ترتل اناشييد النصر ، كان الغراب الكالح السحنةفي الصحراء ناشرا جناحيه الاسودين على عدد من الكلاب تنهش في جسد غض كان فيما مضى لاعرابية جميلة ترعى الشاء في الصحراء ،

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# نساء في اول



كنت اذ ذاك أربح من صورى ولوحاتى الفنية التى أرسمها مبلغا ضئيلا ، لايتجاوز العشرة جنيهات فى الشهر، ابعث منها باثنين لامى التى تعيش فى الريف واقطن بواحد فى غرفة ضيقة فوق سطح احدى العمارات الكبيرة ، ثم انفق بعد ذلك كل ما تبقى لى فى شيئين اثنين ، هما الرغيف الذى اتبلغ به والخمر التى تنسينى فجيعتى فى «المرأة » التى أحببتها والتى. والخمر الموت عنوة من بين يدى .

وكما وجدت في الزجاجة بعض التعزية ، وجدتها كذلك في المسكن الذي طوح بي القدر اليه بعــــد أن ماتت آمال وخلفتني في هذه الدنيا غريبا ، كما جئت اليها غريبا ، فقد كانت الغرفة التي أسكنها أشبه بالبرج المعلق في السـماء

« ٦ · ٢ »

أطل منه على المدينة النائمة في الليل ، فتلوح لعيني رؤوس عماراتها الكبرة ودورها الصآمتة أشبه بالمقابر التي يحتويها الفناء ويريم عليها الصمت ، ومن الاشبياء الجميلة أيضا التي كانت تطربني كثرا، ذلك الكشك الخشبي الكبير الذي يقوم أمام غرفتي على السطح والذي ضم عددا كبيرا من الدجاجات المختلفة ألوانها وأحجامها ، أعدت لطعام احدى الاسر الثرية التي تقطن العمارة • هذه الدجاجات كنت أحبها حبا لا حدله • وكثيرا ماكنت أقضى معها نهارى أرسمها وأداعبها واعنى بها عناية فائقة ، وكثرا أيضا ما فضلتها على نفسي فكنت آتي لها بالرغيف الذي اتبلغ به وأغمسه في الماء ، ثم أنثر أمامهـــا فتاته ، متناسيا أننَّى سأجوع طوال اليوم ، وكثيرا أيضا ماكنت أحزن حزنا لاحد له اذا نقصت دجاجة أو أكثر ، وأقول لنفسى بأى حق نستبيح لانفسنا أن نفجع نفسا في حياتها ونذبحها بأيدينا ونأكل لحمها ، واذكر مرة اننى قضيت ليلة لم أنم ولم يغمض لي فيها جفن ، لانني عدت في المساء فوجدت الدحاجة البيضاء الكبرة ذات الطوق الذهبي التي أحببتها ، وجلست أمامها زمنا أرسمها ، غير موجودة ورأيت مكانها نقطا من الدم ، فعرفت بأنها ذبحت ، وبأنها فجعت في نفسهــــا وتصادف اننىفى اليوم الثانى غادرت غرفتى وذهبت الىالسوق أشتري رغيفا وزجاجة من النبيذ ، ولما عدت مع الظهر صعدت معى في الصعد فتاة فارعة الحسد ، عليها مسحة من حمال قديم، ما زالت آثاره تغالب السنين وتتشبث بالشفاه والعينين وكانت تحمل على يدها صينية كبيرة خرجت لساعتهامن التنور تنام في قلبها دجاجة سمينة موثوقة الجناحين والفخذين • وقد سوتها النار وانضجت لحمها فامتقع لوني لرؤيتها لانني عرفت فيها دجاجتي البيضاء الحبيبة ولذلك رحت أنظر اليهآ وأتأملها وكأن عيني تعلقت بها ولاحظتعلى الخادم ذلك وكأنها بصوت وقور ۰۰

ـ ألست أنت الذي يقطن على السطح ؟ فقلت وكنت قد رأيتها مرارا تصعد اليه لتسقى الدحاحات وتطعمها ٠٠٠

عي ٠

فقالت وهى تنظر الى ثيابى الرثة ولحيتى الكثة المغبرة ووجهى الذى غام خلف الشعر الذى لم تعمل فيه الموسىمن شهور ٠٠٠٠٠

ــ ولكن ألا تشفق على نفسك من البرد في هذه الغرفة العارية وهذا الشتاء القارس ؟

وهممت بأن أقول لها شيئا ولكن المصعد كان قد وقف بنا فانصرفت وانصرفت أنا كذلك • غير اننى بعد حين وقد بدأت الزجاجة العزيزة تهدهد نفسى وتروح عنها ، أحسست يدا تفتح باب الغرفة وكانت يد الخادم الوقور التى جاءت تقدم الى طبقا به حفنة من أرز تعلوها قطعة من لحم الدجاجة التى رأيتها فى الصينية ، فتألمت لان هذه الفتاة الطيبة ظنت غير الحقيقة وأنا انظر الى الدجاجة فى المصعد ولكنى لم أشئا أن الحجها فى خلقها هذا الطيب وكرمها هذا الذى تشكر عليه ولا سيما انها قالت لى فى حياء وخجل : ان هذا كأمر سيدتها فتناولت منها الطبق شاكرا لها هذا الفضل •

وبعد أن انصرفت ألقيت بحفنة الارز ألى الدجاجات التى فرحت كنيرا وهى تلتهمها التهاما ، أما قطعة اللحم فهممت بأن آكلها بيد اننى تذكرت بأنها من لحم الدجاجة البيضاء التى كنت أحبها فالقيت بها جانبا •

ومن هذا اليوم توطدت علاقتى بهذه الخادم الطيبة التى أحبتنى وعطفت على وراحت تعنى بشئونى وتنظف لى ثيابى كلما رثت وعلاها البلى ، وكثيرا ماكانت فاطمة تسرق نفسها وتصعد الى لتجلس معى تحدثنى عن نفسها وعن حياتها الثقيلة المملة التى تسير على وتيرة واحدة ، كل ذلك وأنا أنسغل عنها حينا بحياتى التى تشبه حياتها ، وحينا برجاحتى التى أحبها ، ومكثنا كذلك الى أن حدث ذات مرة وكان النهار قد أوشك على الرواح ، وكنت أحب رواحه جدا لائمتع نفسى بمنظر الشمس الغاربه ، فوقفت على السور اشبترك في توديع يوم من أيام العمر ، وأنظر الى شمسى أنا الاخسر وأكفنها بالدموع التى تذرفها عيناى على آمال التى ماتت ، وخلفتنى بالدموع التى تذرفها عيناى على آمال التى ماتت ، وخلفتنى

مشردا في هذه الدنيا أعيش بغير ماأمل ، وبينا أنا كذلكاذا بي أسمع من خلفي حفيف ثوب يتماوج ووقع اقدام تسعى على مهل كأنها النسيم يتهادى ، فالتفت واذا بي فجأة أقف مذهولا مبهور الانفاس ، فقهد رأيت أمامي آمال ٠٠ آمال بعينها آمال بقوامها الفارع الفاره المياد وشعرها الكستنائي الملامع الذي تهدل على الكتفين وانساب على الصدر الذي لاح لعيني غديرا عاريا من فرجة الروب الحسريري الذي ترتديه ورأيت معه الوجه الفاتن المتألق الذي حرمت من طلعته تسع منوات كاملة والهدب الطويل الساجي الذي كان يهده بلفتاته قلبي كلما قست عليه الإيام وبرحت المحن ، ورأيت كل ذلك فجأة وعلى غير انتظار فهممت بأن أصرخ وأهتف من فرحتي وأقول آمال ٠٠ بيد أن فاطمة كانت تقف خلفها فقالت غل الفور بصوتها المترفق الوقور :

\_ سيدتى آمال هانم جاءت بعد أن حدثتها عنك لترى صورك وتطلع على لوحاتك ٠

٠٠٠ ياالهي حتى الاسم هو الاخر نفس الاسم ؟

وتقدمت منها مذهولا جاحظ الغين ، وصافحتها بيد مولهة الانامل ، وكأن نظراتي التي تكالبت على وجهها وعينيها الدهشتها حتى لكأنها تقول لى بعينيها :

\_ لم تنظر الى هكذا ؟

فخجلت وكدت أتعثر فى خطواتى وأسقط على الارض وانا أدفع بيدى المرتعشة باب الغرفة لأريها لوحاتى التى جاءت لتطلع عليها بيد أن الذى هدأ من روعى أننى رأيتها راضية مبتهجة تنطلق أساريرها لكل لوحة أشرحها لها وكل صورة من صورى الرائعة التى رسمتها بقلبى قبل أن تموت آماله، ولما اطمأنت الى والى مكانها منى وجلست على المقعدالمتا كل الذى قدمته اليها ، رئت الى السرير الحديدى الذى عيلا الصدأ وانتشرت عليه بطانية سوداء متا كلة فغدا فيها كنعش الفقراء المحمول على أعناق بعض السابلة فى طريق مقفر ، ثم فظرت الى فاطمة نظرة طويلة ، فهمت منها ماتعنى ، فقلت والخجل يخنق صوتى ويحطم نظراتى ويلقي بها أشلاء على

الارض قبل أن تبلغ أذنيها:

\_ هذا هو بيت الفن ٠ فقالت مجاملة وهي تنظر الي :

\_ وهذا أنت ربه العظيم · فشكرت لها هذا الثناء · ثم رحت أشرح لها من جديد ماترمز اليه بعض لوحاتي شرحًا مستفيضاً ، وكأنني أشرح · لها فرحتى برؤيتها ، ثم لما انتهيت من الشرح وأطلعتها علَّى جميع رسوماتي الفنية نهضت وقدمت الى يدها شاكرة ،بيد أنها رأت مصادفة في مكان قصي صورة كبيرة في اطار لم أشأ أن يراها أحد فلففتها في غطاء من الدبلان عــــلاه البلى ولوثته بعض الالوان وكانت صورة آمال التي ماتت فأسدلت عليها هذا الغطاء ولم ترها عيني منذ سنوات فطلبت مني أن تراها فاضطربت أنفاسي وخجلت أن أرد لها طلبا ، فذهبت الى الصورة متخاذلا ورفعت عنها ذلك الغطاء القديم واذا بأتمال أمامي يشم النور من عينيها كأنها لم تمت ، وكان البلي لم يعلو ذلك الحسد العارى في الصورة الذي يتألق بهاء وصـــفاء والذي انسدلت عليه غلائل الشعر الفاحم فكادت تغرقه في بحر من الظلام لولا شعاع من نور انبثق من العينسين فعربد بالظلام وكشيف عن بعض مواطن الفتنة في الجسد الجميل ونظرت الزائرة العزيزة الى الصورة مسدوهة وكأنها ترى تفسيها فيها ولما تأملتها طويلا ووقفت على خطوطها ومعالمها نظرت الى فاذا بي مخضل الطرف ابكي بكاء مكتوما ، فحولت عينيها ثانية وكأنها فهمت كل شيء ، وسر دهشتي عند رؤيتها وأرادت أن تحترم أحزاني فذهبت من نفسها الى الصــورة وأسدلت عليها الغطاء وأعادتها الى مكانها ، ثم جلست حينا صامتة ٠ ولما هدأت ثائرتي تحدثت معى طويلا وحادثتها أنا أيضا طويلا وقصصت عليها قصتي الحسزينة حتى بكت هي الاخرى وبكت معها فاطمة ثم انصرفت بعد أن وعدتني وعدا صادقا بتكرار الزيارة ٠

ولست أدرى لماذا طربت لهذا الوعد وفرحت به فرحا كبيرا وقضيت ليلي مبتهجا حتى أنني من فرحتي وابتهاجي نسيت غفسي ونسيت معها زجاجتي العزيزة فلم أقربها ولم أتناول

منها شيئا وفى الصباح برت بوعدها ، وأقبلت على السطح تسعى رويدا كأنها النور ، وكانت مرتدية نفس الروياالستان اللامع الذى رأيتها فيه بالامس والذى تألق جسدها فيسط وانساب فى رعونة وطيش وراح يعبث باقفال الثوب ويتدفق نورا من صدره المشقوق وكنت لحظتها أجلس الى جدار الغرفة أقضم من كسرة جافة بقيت من عشائى وأتهيأ لرسم الشمس وهى تتسلل رويدا الى حظيرة الدجاجات ، فلم أحفل بتحيتها لاننى أخذت بطعتها وقلت مبهورا :

\_ لو أن يد فنان تقلت هذا الجمال على الورق ، لقدم الفين نفسه قريانا اليه .

فاستلقت ضاحكة تخلص بأناملها الحلوة خصلة شعر رفت كالاقحوانة على الجبين، ولم تعلم غير السماء الفرحة التي غمر تنى والنشوة التي نعم بها فؤادى عند ما قبلت أن أرسمها و يا الهي أالى هذا الحد يسمو الجمال بالفنان، ويخلقه خلقا جديدا، ويعيده الى دنياه ويرد اليه الهامه وفنه ؟ لقد كنت في تلك اللحظة أحس احساسا صادقا بأنني غير الانسان الذي أعرف وغير المخسلوق الهش الذي كان يعيش كذبالة تتناهبها ربح عاتية ، فلا هي تنطفيء ولا الربح تشفق على أنفاسها المحترقة ، كنت أحدث نفسي بذلك وآمال الجديدة تجلس أمامي جلستها في الوضع الذي اختاره لها جمالها...

ولما آنتهت الجلسة الاولى صافحتنى وانصرفت ، فانصرف معها قلبى يودع الذيل الطاهر والجمال العف ، ثم انصرفت من فرحتى أسير في الطرقات كطفل يلهو واجهوب الاماكن العامة وغير العامة واقول لنفسى المغتبطة :

لئن كآن القدر قد بعث الى با مال جديدة • فقد بعث الفين أيضا برفائيل جديد • وذهبت من فرحتى الى بيت الليل ، وهو حانة صغيرة في شارع غير معروف كنت أتردد عليها دائما فوجدت جماعة من الزملا والاصدقاء السكارى قدغرقت نفوسهم في بحر من الخمر يشربون لفائف التبغ التى تحترق بين أناملهم رويدا كما تحترق أحسامهم المخمورة رويدا كذلك وقد تصاعد دخانها فكون غمامة سوداء معتمة فوق رؤوسهم وكلما تبددت

أوا عربدت بها نسمة عابرة علد الدخان المحترق وتصاعداليها وكونها من جديد كأنها دنياهم السوداء جاثمة على صدورهم ، فهكثت معهم حينا من فرحتى أضحك وأمرح على غير العادة دون أن أشاركهم في الشراب لان نفسي كما قدمت عافت الحمر وحرمتها تحريما منذ اللحظة التي عادت فيها آمالي كيف أشرب الخمر و ؟ انني كنت أشربها لانسي أما الان فأصبح لا يحزنني سوى اللحظات التي أنامها لان النوم سيحول ولو الى حين بيني وبين فرحتى ، بيني وبين فتى العزيز الذي رجعت اليه وكاتني من الشوق أكاد التهمه التهاما و

اننى منذ أن ماتت آمال لم تعمل يدى في صورة واحسدة رائعة • سوى صورة الدجاجة البيضــــاء التي ذبحت وذهبت أيضا وكنت أغيش من صورى القديمة أما الان وقد رجعت الى دنیای ۰۰۰ رجعت الی سعادتی أرید أن أرسم كل شيء ٠٠ وأصور حتى سعادتي وهنائي ٠٠ ترى لو ترسم الفرحة ٠٠ ؟ ترى لو تصور السعادة ؟ اذن لكنت الول من صور النشيوة وهي تتساقط من السماء وتنسكب هناء على قلبي ٠٠ ولهذا فرحت جدا عندها كنت أقطع الطريق غي الليل الى غرفتي وكان مقفرا والمطر ينهمو والريح تدوى قرأيت شبحا يترنحم في الطريق ويتمايل مع ظلام المصابيح المرتعشة التي تعصف بهما الريح ويلطمها: اللَّطُو المِلتهافت على الارض فاقتربت منه واذا به «كوثر» ولكم كانت فرحتي وأنا أهتف بها أين أنت فلم تزد على أنها فتحت عينيها ونظرت الى • ثم تبعتني دون ان تقول شيئا لانها للم تقل شيئا لاحد ولم ترد نظرة لانسان منذ أن أعوذتها اللقمة فقدمت جسدها الجميل لطلبة مدرسة الفنون يرسمونه وبيصورون أوضاع الفتنة فيه وكانت مقرورة ترتعش، وكانت أيضا جائعة فلما بلغنا الغرفة أعطيتها رغيفا وزجاجة النسلد التى ظلت بعد أن عافتها نفسى ثم قمت الى اطارقديم كان عندى وحطمت هوأشعلته اليها ولما شعر جسسدها المرهق بالدفء استلقت في استرخاء ونامت نوما عميقا ٠ وكم شاقني منظرها فئي الصباح وكانت لا تزال نائمة عندما تسللت اليها الشمس من فرجة النافذة وعانقت جسدها بلثم ملائكي وكأنها تكفكفت أواجاعه وقى الضحى أقبلت آمال هانم فأحسست بقلبي العاشق يسبقنى لاستقبالها وكم سرنى أنها حيتنى فى حسرارة. وصافحتنى فى شوق كأننا متعارفان من زمن بعيد ومكتت حينا بجوارى بجانب السور تستمتع بدفى الشمس العارية فى الافق وتتحدث الى وأنا صام تلا أنبث ببنت شفه ، فقد كنت أخشى ان تحدثت أن أحرم آذانى من اللحن الملائكى الذى ينمكب فيها انغاما ومكثنا كذلك الى ان خرجت علينا كوثر من الغرفة وأقبلت علينا ذليلة صامتة كالكلب الاليف ولما لم نعرها اهتماما انصرفت صامتة أيضا بعد أن أفهمتها بأن تجيء ثانية و

وبعد أن الصرفت سألتنى عليها آمال هانم ولماقلت لها منهى تورد وجهها خجلا و الدهشت كيف تقف امرأة عارية أمام رجل ليرسمها ٠٠ ثم جاءت فاطمة وانتقلنا ثلاثتنا الى الغرفة واستأنفت آمال أمامى جلستها الثانية ووقفت أنا أمامها أرسم دنياى الجديدة وأصور حياتى خطوطا وألوانا

وتكررت هذه الجلسات التي كأنت تبلغ الساعات أحيانا ، ومكنت أياما لا أغادر غرفتي ولا أهبط الى الطـــسريق وكانت حاجاتي تقضى بسهولة ٠٠ مرة تقضيهافاطمة التي كانت تتكرم. على بقضائها ٠ ومرة كوثر الذي اتخذت من غرفتي مأوى لها كلما لفظها باب او أحوجتها اللقمة ٠

ومكتت كذلك الى أن انتهت الصورة المقدسة ولن أنسى ما حييت الليلة التى أتممتها فيها والتى احتفلنا فيها ثلاثتنا أنا وآمال هانم وفاطمة بهذا العمل الخالد الذى طربت له آمال وفرحت به وأزالت بسببه الكلفة بينى وبينها فى تلك الليلة وفقر بتنى منها وأولتنى الكثير من عطفها وأغدقت على ما تملك من حنان وعطف نم تركتنى بعد أن ودعتنى ضاحكة وضغطت على يدى مبتسمة وظلت فاطمة قليلا تحدثنى عن سيدتها وكيف يدى مبتسمة وظلت فاطمة قليلا تحدثنى عن سيدتها وكيف أنها تعيش فى سماء أخرى لاتهبط أبدا الى دنيا الناس ولاتسمح ابدا لانسان لان يراها أو يحادثها بأن يجلس اليها ويرسمها ثم ضاحكتنى هى الاحرى طويلا وعابثتنى على غير العادة. وانصرفت ومكثت أنا وحدى مع الصورة المقدسة أتأملها على ضوء المصباح الخافت بعين فنان واعنى منها فنى الذي



تقدم وأخذتني أفكاري التي سمت وبهرني الطهر الذي كان يتألق في كل خط من خطوطها وينسكب نورا على كل زاوية فأحاله الى اشراق ونور جديد لم تره عيني منذ سنوات الذلك مددت يدى ودون أن أدرى كتبت عليها بأحرف بيضاء ناصعة الاسم الذي اختاره لها قلبي « النور العائد » ومكثت كذلك أتأملها الى أن نضب زيد المصباح فانطفأ فأخذت الصورة بوغادرت الغرفة ورحت أحلق بها نمى السماء وأجوبها علىجناحي طائر أبيض جميل يسمونه السعادة • حتى غلبنى النـــوم فاستلقيت بجوارها على السرير أنام لاستيقظ وأستيقظ لانام بيد اني وقبل أن أستفرق في النوم أحسست باب الغرفة يفتح على مهل وتدلف منه في الظلام الدامس كوثر صامتة كعادتها ولا أدرى كيف جاءت ولا من أين أقبلت مع أني كنت لم أرها منذ أيام • وانما الذي أدريه انها أقبلت على غير مألوف عادتها خفيفة رشىيقة تفوح منها في الليل رائحة عطّر جميل أخاذ عبق قبي أرجاء الغرفة ثم أقبلت صامتة واستلفت بجواري على السرير بعد أن نضت عنها ثيابها • وعلى غير مألوف عادتها ايضالاذت بصدري خائفة مضطربة حتى أطارت النوم من عيني • ومكثت كذلك الى وقت متأخر من الليل نم ارتدت ثيابها لاهثة وهمت بأن تنصرف فسألتها الى أين فلم تجب فدسست في يدهـا خمسة قروش وتصادف أنها كانت كل ما أملك لتعود الى في الصباح برغيفين وقطعة من الجبن فأخذتها وانصرفت صامتة كما أقبلت صامتة يشبيعها الظلام الذي ظل ينتظرها حتى توارت وما أن حرجت حتى رحت أسبح في نوم عميق .

وفي الصباح لم تعد كوثر كما قلت لها • وشعرت بأنني جائع وأنني في حاجة اليها أو بمعنى آخر في حاجة إلى الحمسة قروش لاشترى بها شيئا اتبلغ به ، فهبطت الى الطـــريق ورحت أبحث عنها في كل مكان ، ولما لم أجدها ذهبت الى بيت الليل لعلني أجدها هناك ، فوجدت حماعة من الزملاء يتجرعون الحمر ، ولما سألت عن كو ثر لم يجبني أحد بيد أن واحدا قال وهو يهيى وجهه للامتعاض والتأفف ليحتسى كأسسا من الكونياك الرخيص و الكونياك الرخيص و الكونياك الرخيص و الكونياك المنتجن من ثلاثة أيام يا استأذ و مدرك ...

فلم أصدق طبعا وقلت على القور -ـ انها كانت معى ليلة البارحة

فقال مازحا وهو يهيء وجهه مرة ثانية لكأس أخرى

\_ يجوز صورتها أو أما هي فيسأل عنها الاستاذ فتوحالني قدم اليوم معارضة في أمر حبسها ورفضت \*

مم اليوم معارضه في امر حبسها ورفضت م وقبل أن يتم سمعت صوتا ينبعث من بعيد ورأيت حوذيا

مسنا يجلس بعيدا يلف لفافة من علبة صدئة دفنها أمامه بين الكأس وزجاجة النبيذ وحفنة من الترمس •

يقولون بأنها سرقت « بطانية » من رجل كانت تبيت عنده وخرجت مذهولا أفكر ، فشيعتنى امرأة من نساء الحيانة بكأس شربتها ، وببقايا لفافة أشعلتها وضحكة جوفاء ماتت على شفتيها الملطختين وهي تقول :

ما تزعلش والسجن أحسن من الشوارع يا أستاذ لمعى ولست أدرى لماذا وأنا في الطريق تذكرت فاطمة وقفزت الم ذهنى صورتها وشعرت نحوها فجأة بشيء كثير من الاحتقار والكراهية والمقت ولما بلغت الدار صعدت الى غرفتى مباشرة وأقبلت عليها مفكرا محزونا وما أن أدرت المفتاح الصغير في رتاج الباب حتى رأيت فجأة آمال هانم في أعقابي تدلف اليها معى وكانت تعلو وجهها سحابة شاحبة ويكتنف جسسدها الفتى شيء من الاجهاد والاعياء كأنه خارج لساعته من ليسل طويل مضنى ووقفت قلقة تتحسس بعينيها أرجاء الغرفة ثم فجأة قفزت فرحة الى مكان معين من السرير وجلست عليه ثم غافلتنى ودست شيئا في يدها استطعت ان ألمحه من بعيسد وأعرف بأنه سوار من الذهب كان قد سيقط من يدها في الظلام والطلام والطلام والله المناه والله المناه المنطقة الله المناه والطلام والله المناه والمناه والله المناه والله المناه والله المناه والله المناه والله و

شيء واحد بعد أن انصرفت هو الذي حول عيني عن الصورة التي تبذلت خطوطها فجأة وغام تمعالمها وانقلبت عيونها التي كانت تشع نورا وطهرا الى ظلام دامس اكتنفها وأغرق الجسد كله في بحر من السواد من تلا كهى الزجاجة الفارغة التي كانت بحوارها والتي تناولتها في رفق وضممتها الى صدرى في حنان ولما تسللت بهاخفية ورحت اهبط الدرج على مهل قابلتني فاطمة وقالت ذاهلة وهي تنظر الى يدى القابضة عليها

\_ اتى أين • • ؟

فلم أُجبُ فأناا نفسى للم أكن أعرف الى أين ١٠٠

# آثار على الشفاه



قال خالى لامى بعد أن شيعنا جثة أبى وعدنا الى البيت :

الن عليك أن تخلى البيت ياآمنة ليقطنه الخولى الجديد
فامتقع وجه أمى وقالت وهى تمسح بعض الدموع التى
تتجمعت على شفتيها المقرورتين :

- أهكذًا سريعًا ٠٠ ياعبد العزيز

ــ انه بيت الخولى ياآمنه ، ولعلك علمت أن خوليا جديدا قلم عين اليوم خلفا للمرحوم ·

فقالت أمى وهى تنظر الى الارض ، وكأنها تبحث عن شيء عند قدميها :

\_ أعرف ، ولكن أين ساقيم ؟

فصمت خالى لحظات ثم قال وكأنه ينتزع الـــكلمات من بين شفتيه :

- عندی یاآمنه ·

اعتبك ع

\_ أجل ، أليس بيتي هو بيتك ·

فنكست أمى رأسها وتمتمت بصوت مرتعش حزين:

\_ وهل تقبل زوجك ياعبد العزيز ؟

ولم أسمع بقية الحديث ، لان الدمسوع كانت قد غمرت عيني ، فتركَّتهما وانصرفت الى غرفتي التي أنام فيهـــا ، وأشعلت المصباح الزجاجي المعلق على الحائط ، ثم جلست على (الكرويته) آمام السرير أتطلع الى المصباح وأتأمل ذبالته الخافتة وهي تلفظ في صمت انفاسها المحترقة التي تحيلها المتاكل، كما تنطبع تماما أنفّاسي الملتهبة على شفتي فتحرّقها وظللت كذلك أفكر حينا في المصيبة التي حلت بنا فجأة ٠٠ فشردتنا بعد أن كان لنا أب ، وكانت لنا أسرة ، وكان لنا

ست نقطن فیه ۰

فكرت في هذا ، ومددت أصابعي الي عيني وجففت دموعي المنسابة ، ومن ثم رحت أنظر ثانية الى المصباح وزجاجتــه التي تتصاعد منها النار فينطبع دخانا على الحائط والى ذبالته التي تلفظ أنفاسها المصفرة الشاحية ، فتتراقص صفرتها على صورة قديمة في اطار بال ، تاكلت أطرافه ولو تتسسم أسراب الذباب وخيوط العناكب التي عششت عليه والتفتبه ونظرت الى الصورة فرأيت رسمأمى وانا بجوارها أيامالطفولة الجميلة في حلة من القطيفة الحمراء ، تزينها خطوط كشرة من الترتر الاصفر والاشرطة الحمراء والخضراء ، ثم الطربوش الاحمر القاني الذي زانته هو الاخر الاشرطة العديدة الرفيعة التي قامت مقام الزر، يداعبها الهواء فتميل ذات اليمن وذات الشمال ٠٠ ويقابل الزر الورقى من الامام حلقة من الخرز الملون على هيئة هلال تدلى على جبيني ، وهذا هو لبـــاس «الختان» الذي أبت أمى الا ان تصنعه لى لازف به على حمار يدور بي حول القرية سبع مرات يوم ختاني ٠٠ انظرت الي هذا ، ثم نظرت الى أمى وهي بجواري في الصورة وكانت اذ ذاك في العشرين من عمرها كما حدثتني بذلك وكانت أيضا أجمل نساء القرية كما حدثنى جمالها وشببابها ووجهها الذي يتألق بهاء وفتنة خلف الخمار الذي تحجبه به كيادة أهل قريتنا • فجعل الخمار من وجهها الجميل قمرا يتألق نورا

خلف الغمام ٠ نظرت الى هذا وتحسرت ، على هذه الشبجرة التي وأدها الظمأ فجأة ، وهذا العود الذي لن يورق ، والزهرة التي لن تعبق ، وأحسست بالدموع تعود الى عيني من جديد فتغمرهما بحيث تطمس المرئيات جميعا وتحيلهاالي خيالات تتراقص أمام عيني · جثة أبي مسجاة على «طبلية» خشب كبرة ويصبعليها الماء ٠٠٠ ثوب أبيض تلف فيه الجثة ٠٠٠ فحوة كبرة في قبر مهجور ٠٠٠ كومة من التراب تنهال ٠٠٠ امرأة تلطم خديها امرأة تشنق توبها ٠٠٠ وجه المرأة يغبر ويكتئب حتى يغدى كقطعة من الفحم ٠٠٠ ثم يمتقع ويصفر حتى يصير كالرقعــه الصفراء ٠٠ بيت سنتركه ٠٠ غرف عزيزة علينا سنهجرها صورة في اطار بال ٠٠٠ طفل صغير ٠٠٠ أم شــابة ٠٠٠ رغيف ٠٠٠ فلوس ٠٠٠ جوع ٠٠ القاهرة ٠٠ تجهيزية دار العلوم ٠٠٠ دموع تنساب ٠٠٠ أرض تدور بي ٠٠٠ رأس يكاد يتحطم ٠٠٠ ثم شيء ثقيل يسقط على الارض فلم أفطن اليه الا بعد حين عندما فتحت أمي الباب ومدت يدها الرحيمة وأنهضتني ٠٠

#### \*\*\*

ومرت بعد ذلك أيام ، حدث خلالها ما كان لابد له أن يحدث انتقلت أمى الى دار خالى ، وعاشت هناك تستجدى اللقمسة وتنتظرها من المرأة التى تبغضها وتحقد عليها وتزيها صنوف المذلة والهوان ألوانا • وذهبت أنا الى القاهرة أهيم على وجهى فى الطرقات طوال النهار وأغلب الليل • • أقط على الازقة وأجوس خلال الحارات لعلى أظفر بغرفة متواضعة تكون بأجر قليل يمكننى سداده •

كان كل الذى فى جيبى تلاثة جنيهات بعضها تصدق على به خالى من وراء زوجته وبعضها كان ثمن الخلخال الذى باعته أمى ، والبعض الآخر كنت أملكه من قبل .

وثلاثة جنيهات مبلغ كبير من غير شك، ولكن أليست الايام أكبر منه ؟ وهل خالى سيتصدق على بشيء مرة أخرى ؟ وهل سيتجد أمى خلخالا آخر تبيعه ؟ وأصحاب الغرف التي تستأجر

في القاهرة ليقطنها أمثالي ، هل سيرأفون بي ويشفقون على اذا ما تأخرت شهرا عن تسديد الايجار لضيق ذات اليد؟ • هذا ماكان يشغلني كثيرا ، أما الطعام والملبس ، فقد يسر الله لى أمرهما · اذ صنعت لى أمى «قفة» كبيرة جدا ملا تهـــا «بالمرحرح» وهو خبز من الحلبة والشيعير ، علمنا الفقر في الريف كيف نصنعه بطريقة تجعله يعمر طويلا دون أن يلحق به عطب أو يتغير مذاقه ، وهو عدا ذلك بمتاز بأنه رقبق حدا بحيث تتسم القفة الواحدة لاكثر من الفي رغيف ٠٠٠ كما زودتنی أمی ً لها الله \_ بقدرین کبیرتین امتلائت احداهمــــا «بالمش الخالص» وامتلائت الثانية بخليط من مخلل الفلفل والباذنجان، وقشر البرتقال ٠٠ وهذه (الزوادة) كانت تكفيني لمدة شهور يقضى الله بعدها أمرا كان مفعولا • ومثــل ذلك ملابسي ، فقد كانت ميسرة هي الاخرى ، فالكاكولة الكشمير التي كان قد ابتاعها لي أبي رحمه الله منذ عامين مازانت جديدة ولا يهمني بعد ذلك ما ارتديه تحتها من ثياب ممزقة رتقتها لى أمى ٠٠

ووفقت أخيرا الى غرفة متواضعة فى بيت قديم تملكه الست «لواحظ عبد السلام الدارمللي» الشهيرة بالسنت « أم صابر » فى زقاق الجناينية المتفرع من حارة السطوحى فى حوش الشرقاوى بياب الخلق •

ولكى تبلغ هذا البيت يتحتم عليك أن تصعد عشر درجات من الحجر القديم المتاكل تغمرها المياه القدرة صيفا وشاء وتعرف «بسلالم السبيل» ثم تنحدر منها يمينا الى حسارة السطوحي وتصير وسط الابنية المتلاحقة بشرفاتها المسنوعة من خشب البغدادلي على الطراز العسريي القديم المعسروف بالمشرفيات ، وامام كل شرفة صف من القلل القناوي ذات الاغطية النحاسية اللامعة ،

ثم تنقلب يمينا ايضا بعدأن تقطع الحارة الى زقاق الجناينية وهو زقاق ثعبانى ضيق به عدة منعطفات ونتسوءات بارزة وأقبية مهجورة ، بحيث لو أبصرت المارين به وقت الغدو أو الرواح لظننتهم جماعات من المتدينين يطوفون حول بعض

الاضرحة والمعابد وتظل تسير وتسير في زقاق الجناينية الذي يمتاز بطول غريب جدا الى أن تبلغ «السرجة» وهي المعروفة في الحي بسرجة العجراني ، وتغمر انفك رائحية الزيت والكسب والبذور المتعفنة فتسترد أنفاسك ، لانك تكون قد بلغت بيت السنت «لواحظ عبد السلام الدرامللي» الذي يقع بجانب السرجة تماما ، والذي انتصب بابه الفولاذي الضخم أمام السرجة وبعض الاقبية أشبه بتمثال حجيري قام بين الاطلال من عدة قرون .

كان الباب من السمك والضخامة بحيث لايمكن زحزحته أو تحريكه ، تزين جوانبه بعض نقوش نحاسية قديمة تأكل بعضها وبقى البعض الاخر يغالب الزمن ، ويتوسطه باب آخر صغير ذو «سقاطة» حديدية ضخمة ، ما أن ترفعها بيديك حتى تسمع صوتا مزعجا في الداخل أشبه بأصـــوات الاواني النحاسية عندما تسقط على الارض ، وهذا هو صوت السلسلة الثقيلة المعلقة في طرف «السقاطة» من الداخل ٠٠٠ ثم ينفتح الباب فتنحنى وتقوس ظهرك لتدلف منه ، فيطالعك دهليز الباب فتنحنى وتقوس ظهرك لتدلف منه ، فيطالعك دهليز فسيح ولكنه رطب مظلم لاتستطيع من الظلام أن تتبين بسهولة محتوياته أو تبصر غير مايشبه الاشباح تطالعك في الظــلام منتصبة على جوانبه ، فاذا ما تبينتها جليا عرفت انها أبواب الغرف الثلاث التي بتكون منها البيت .

كانت الغرفة الاولى تقع عن يسار الداخل مباشرة ، وكان يقطنها الاستاذ حسبو ، وهو كهل فى الستين من عمره ، وان كان يصر على انه مازال فى عقده الرابع ، وكان منظره يبعث على الغرابة بحيث تقف عيناك عليه بمجرد أن تراه ، فهو يرتدى بذلة لايعرف لها لون اذ كلما تأكل جانب منها رتقه بلون جديد وهو يرتدى دائما ياقة منشاة من الطراز القديم بذات فتحات أفقية بارزة ورباط رقبة تأكلت أطرافه حتى كادت تبلغ عقدة العنق ، وصديرى من الحرير «الألاجه» زى أصحاب اليسار فى الزمن القديم ، وقد بلى هذا الصديرى حتى لم يبق منه سوى أزراره الستة الصدفية الغالية التى ترمز الى مجد دارس ، ويضع على عينيه منظارا صدىء نحاسه ترمز الى مجد دارس ، ويضع على عينيه منظارا صدىء نحاسه

وتشتقق زجاجه الابيض وتلوث بحيث يدهشك أمره ٠٠٠ او كيف يستطيع أن يرى من خلفه ٠ ثم هو يحمـــل في يده دائما حقیبة جلد كبرة ، ومظلة تكاد تكون معطلة ، ومــدبة ذات يد صدفية ثمينة ومسبحة من خسب الصندل كبرة الحبات ويحمل كل هذا في يديه دائما وهو برغم نخافتــه وضموره وشنحوب لونه الدائم يتمتع بحيوية غريبة ، ونقس صافية مستبشرة ، يضحك دائما ولا يعبث ابدا ويرسيل الفكاهة تلو الاخرى حتى بجعلك تستلقى من الضحك ، ولا يبالي اذا واتته النكتة ان يلقى بها حتى ولو كان في حضرة النساء مهما كان مرماها ، وكان الاستاذ حسبو يشسخل وظيفة (عرضحالجي) الحي ٠ ويعتبر نفسه من أشهر رجال القانون ، وقد علق على باب غرفته لافتة كتب عليها بخطكبير «الاستاذ حسبو القط خبير بشئون المحاكم الاهلية والشرعية والحسبية ، وجميع القوانين على اختلاف أنواعها ، ووكيل محام سابقا ) وقد اتخذ له مكتبا على رأس الزقاق عند حارة السطوحي حيث يجلسفي الطريق بجانب الحائط الىترابيزة خشب قد لوثها الحبر ، وعليها مخبرة تحاسية مستطيلة . يضع في قلبها عدة أقلام من البسط وبعض بقايا من أقلم الرصاص وفي طرفها فجوة بداخلها قطعةمن القماش ميقهم انغمست في الحبر الاحمر الذي يميل الى السواد، وبجانبها بعض العرائض البيضاء وهو يعتز جدا بهذه المحبرة ، ويصر على أنها المحبرة التبي كان نابليون يوقع منها أوامره اليوميسة الى جيشمه أيام احتلاله قاهرة المعز، ثم آلت من بعده الى قائدم االعظيم كليبر ، ثم اغتصبها بعض الفرنجة الذين استوطنوا مصر بعد جلاء الفرنسيين ، ثم انتهت في النهاية الي جــده الثاني • أي جد الاستاذ حسبو الذي كان يشغل وظيفــــة مهمندار السلطنة العثمانية ، وظلت في حوزته الى أن ورثها حمو ٠٠٠ وكان يجلس الى مكتبه هذا طوال اليوم ومن حـوله بِعض النسوة يستشرنه في شئونهل وحل مشاكلهن ، وهو يصرف لهن الامور بدرايته الواسعة في حل المشاكل العائلية لأو تعقيدها حسب مافيه صالح موكلتهمن حيث الطلاق والنفقة

وكاناللاستاذ حسبو وظيفةأخرىأهم بكثيرمنهذاكلهوهيكتابة خطابات الغرام للعشاق والمحبين، وقدبر عنى هذا براعة فائقة حتى اشتهر بین أهل الهوی من سکان الحی بأن خطابا واحدا يدبجه يراع الاستاذ حسبو في العشق والهيام ، يلينالحجر ويذيب الحديد ، ويجعل الحبيب القاسي يخر راكعا عندقدمي المحب من أول سطر ٠٠٠ ولذلك فهو كل ليلة وفي وقت معين بعد صلاة العشاء ، لابد أن يكون في غرفته حيث توافيه بعض بنات الحي، أو بعض شبانه ، هذا يكتب للمحبوب يستجدى اللقاء ويرجو الوفاء ولو مرة عند سلالم السبيل ٠٠٠ وتلك تصف لزوجها الغائب كيف أضناها انشوق ، وقتلها الجوى وطال بها البعاد • وهذه الحبيبة تصف للمحبوب كيفكانت الاشواق ولذة العناق وفرحة القلب عندما وافاها الحبيب في الظلام عند السرحة ، وكان الاستاذ حسبو يعتز ببراعته هذه ولا يسمح لاحد أن يعارضه فيها أو يقلل من شأنها بأن يغير الفظــــا أَو يســـــــأل عن معنى ، وقد مررت به يوما وكان لايزال جالسا الى مكتبه على ناصية الحارة ، فاستمهلني حتى يذهب معى الى البيت ، وكان يقرأ خطابا غراميا على خادم حِميلة كلفته بكتابته لمن تحب ، وراح الاستاذ حسبو يقــرأ والفتاة تنصت اليه ، وهو يقول بصوت مسموع : « أبعث اليك مع الليل سلامي ٠٠ وابثك مع الفجر هيامي ٠٠ وارسـل اليك مع الصباح كتاب غرامى ٠٠ كتبته وأنا على الجمر اتقلب وفي نار الغرام أتعذب ٠٠ وفي بحر الشوق غارقة ٠٠ والى طلعتك البهية وامقة · »

وهنا استوقفته الفتاة وسألته قائلة :

ــ وامقه يعنى آيه ياأستاذ؟

فثار الاستاذ حسبو لهذه المقاطعة وغضب ، وكاد يصرق المخطاب ، لولا ان الفتاة استرضته وقدمت له القروش الخمسة التي هي ثمن الخطاب الغرامي الذي يكتبه ، وعندها هدأت ثائرته وعلت ثغره ابتسامة عريضة وهو يتناول الخمسة تقروش من يدها ويخرج لها الخطاب ثانية كما أخسسرج معه

كتابا قديما أصفر الصفحات كتب على غلافه السميك « دوحة الاشواق في رسائل العشاق ٠٠ لمؤلفه أمير المحبين و وحبر العاشقين و واله المغرمين ، سيدنا عبد الله بن القيروان الشيرازى و طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه ونفع المحبين بذكراه » و وبعد أن راجع الفهرس قليلا فتح الكتاب على صفحة بعينها كتب على رأسها (بين الاحبة والاحباب ، في رسائل الهجر والمعتاب) وراح يقرأ قليلا في هذا الباب حتى وصل الى كلمة وامق ومن ثم راح يشرحها للفتاة قائلا:

\_ وامق بمعنى عاشق ، أى مشتقة من العشق ، كما يستق العاشق من المعشوق والله أعلم •

وطبعا لم نفهم جميعا شيئا من هذا التفسير، لاأنا ولا الفتاة . ولا الاستاذ حسيو نفسه ·

#### \*\*\*

أما الغرفة الثانية فكانت تقع عن يمين الداخـــل ، خلف الخوخة مباشرة • ذات باب نظيّف يميل لونه الى البياض • تتوسطه طاقة زجاجية ذات أضلاع مختلفة الالوان ،وتمتاز هذه الغرفة عن غيرها بسرين كبير قام في وسطها كالتختروان تحلیه ملاءة محلاوی ذات مربعات بیضاء وحمراء و «ناموسیة» من التل البمبي انعقدت في قلبه فغدت كالقبة المعلقة في الهواء والسرير عال للغاية بحيث لايمكنك أن تبلغ سلطحه الا بوساطة سلم دائري وضع أمامه ، وحليت درجاته الثلث بالقطيفة الخضراء الباهتة ، وحول كل درجة منها برقع من القطيفة الحمراء الباهتة أيضا • تنسدل منه عدة شرآريب مدلاة ذات الوان متعددة ، ويقابل السرير (بريه) كبير متعدد الادراج تعلوه رخامة كبيرة زرقاء تحطمت بعض جوانبها ويتوسطها شمعدان نحاسى صدىء لم يستعمل منذ سلوات وقد امتلا قلبه بعلب الثقاب الفارغة وبعض الابر والدبابيس وقطع كثيرة من الفاسوخ والجاوى وعـــــين العفريت وبذور ا الكسبره والشبيح • وقد تلوث هذا كله بسائل الشمم مما يدل على قدمه • حتى غدا منظره قدرا مشوها ، وبجـــواد الشمعدان قلة زجاجية بيضاء عليها باقة من الورد الصناعي

بِليت أوراقها وتا كلت أسلاكها وحول عنق القلة عدة خيوط حريرية رفيعة ، علقت بها حلقات نحاسية وحجاب مغلف تغليفا جيدا ، وبجوار القلة كوز حمام نحاسى تزينه نقوش عربية قديمة ووضعت عليه قطعة من اللوف وصابونة «ممسكة» ثم مكحلة ذات مرود نحاسى ،

كانت تقطن هذه الغرفة الست لواحظ عبد السلام الدراملى صاحبة البيت ، وهى امرأة فى منتصف العقد النالث ، ذات جمال أخاذ وقوام سمهرى مشوق تستهويك رؤيته وتطربك طلعته ، وكأنها كانت تعرف ذلك فى نفسها فراحت تتعهد جمالها وشبابها بالرعاية والعناية الفائقة فحينما تراها ، ترى وجها يفيض بشرا ويزينه جبين وضاح أسدلت عليه «قصة» من الشعر الفاحم يتوسطها «فرق» صغير كالهللا الوليد ، وفوق هذا كله عقدت منديلها المطرز بخرج النجف وزهور القرنفل ، وتدلت أطرافه مع «المقصوص» الطويل على اليمين عند الاذن التي يزينها قرط ذهبي كبير على هيئة نصف دائرة ، حتى لتكاد تبلغ الكتف وتلمس الصدر ، ويغطى هذا دائرة ، حتى لتكاد تبلغ الكتف وتلمس الصدر ، ويغطى هذا جميعه ملاءة لف حريرية رقيقة الملمس عرفت كيف تحكمها وتضغط نسجها الرقيق على قوامها الفارع المشوق بحيث تلوح كنوزه لعينيك من بعيد أشبه بالنور الذي يتلائلا من مكان سحيق في الليل ،

وكنت قد رأيتها أول مارأيتها على ناصية الزقاق عنسد (مكتب) الاستاذ حسبو الذي كان قد أرسَدني الى الغرفة وتعاقد معى على ايجارها نيابة عنها، ولذلك قدمني اليها قائلا:

حضرته الشيخ فراج الساكن الجديد فألقت على نظرة عنيها الجميلتين وقالت وهي تلوك بين شدقيها لبانة كبرة تجيد فرقعتها اجادة تامة:

\_ أهلا وسهلا أو بتشتغل ايه ؟ فأجاب الاستاذ حسبو على الفور قائلا:

ــ مجاور في الازهر ·

فأحرجتنى هذه الاجابة واردت أن أصحح لها هذا الوضع ولكنها سبقتنى قائلة وهى تمد لى يدها وتصافحنى:

وآلمني منها هذا التعبير ، واحمر له وجهي خجلا ، وهممت. أن أقول لها شيئا ، بيد انها كانت قد سنحبتني من يدى التي كانت لاتزال في يدها وسارت بي في الطريق الى البيت ٠٠ وفي الطريق أردت أن أنتهز هذه الفرصة لاصحح لها الوضع وأفهمها بأنني لست (فقي) كماظنت ولست مجاورافي الازهر وانما أنا في تجهيزية دار العلوم ، وانني بعد سنوات سأكون. مدرسا قي احدى المدارس الحكومية ، ولكني لم أقل لها شبيئا من هذا كله • لانها كانت قد شغلت عنى حينا باللبانة التي تفرقعها بن سدقيها ، وحينا بأحاديثها المتقطعة مع كل من يقابلها من سكان الحارة وحينا آخر بضحكاتها الصاخبة التي توزعها ذات اليمين وذات الشمال ، الى أن بلغنا البيت ٠٠٠ فدلفت هي الى غرفتها وذهبت أنا الى الطاقة الصــغيرة التي خلف الباب الصغير وتناولت مفتاح غرفتي الحديدي الكبير وفتحت باب غرفتي التي كانت تجاور غرفة الست لواحظ مباشرة ، ولكن من الداخل في نهاية الدهليز ، وأشمسعلت المصياح لانه كان يتعذر على الرؤية من كنرة الظلمــــة التي تكتنف مسكنى ليلا ونهاراً ، ونزعت الكاكولة وعلقتها على المسمار في الحائظ وبينماأنا أنزع العمامة واضعها في السفط الصغر الذي أعددته لها وغلفته بورق سميك حتى لا تنفذ اليه الصراصير ، اذا بي فجاة أرى الست لواحظ من خلفي واقفة على الباب تتأمل محتويات الغرفة بعين فاحصة وتنظر الى الحصير القش الذي أنام عليه ومن فوقه (الحرام) الصوف القديم متكوما عليه كالكلب الاجرب النائم ، وقدر المش الذي تجمد من الرطوبة فعافته الديدان الصغيرة وخرجت هائمة تسبح على جدرانه ، وبعض لقيمـــات المرحرح التي انتشرت على آلحشية وبقيت من فطورى ٠٠٠ وما أن رأيتها تتأمل هذا كله وتتفحصه بعينها حتى شعرت بالعرق يتصبب من جبيني وخجلت أكثر عندما رأيتها تنظر الى والى جلبابى الذى بدت ثقوبه عارية بعد أن نزعت الكاكولة ، وأحسست من فسرط الخزى بأننى في حاجة الى من يواسيني ، ولما لم أجد سموي.

نظراتها التي تكاد تحرقني قلت لها مواسيا نفسى : \_\_\_ لا تؤاخذيني ، فهذه هي حياة الفقي

فقالت ضاحكة وهي تنصرف وترد الباب خلفها :

\_ علشان تبقى تقراً لنا (ربع) ·

وحزت في نفسى هذه السخرية ، وأحسست بضحكاتها الصافية التى اختلط رنينها بوسوسة الحلى في معصمها وهي تغلق الباب ، كأنها فحيح الافاعي الصغيرة ينساب في أذني فارتعدت وجلست القرفصاء متهالكا على نفسى ، ثم راحت الذكريات المريرة تمر سراعا بخاطري .

ومرت بعد ذلك أيام أخرى حمدت الله في اكثيرا ، لانني لم ار الست لواحظ ثانية ، فهي كثيرا ماكنت تنغيب عن البيت ولا تعود اليه الا بعد أن أكون قد استغرقت في النوم ، أما الاستاذ حسبو فكنت أراه كل يوم على ناصية الزقاق ، وأنا عائد من المدرسة فأتحدث اليه قليسلاً ثم انصرف الى غرفتى وأشعل المصباح ، ثم اغرق بين كتب النحو والصرف ، وما شابهها الى أن يقبل الليل ويعود الاستاذ حسبو الى غرفتمه وتبدأ بعض النسوة والفتيات يتوافدن علبه وتعلو ضحكاتهن وتعطر أنغامها أرجاء الدهليز المظلم وتنفذ رائحتها الى أذنى في غرفتي فأعرف أن الاستاذ حسبو قد جاء وان صلاة العشاء قد حانت فأخرج الى الحوض في الدهليز وهو عبارة عن نصف برميل قديم تعلوه حنفية صغيرة لاينساب منها الماء الا بمقدار فأتوضأ وآصلي العشاء ثم أغلق باب الغرفة واقرأ الفساتحة وآية الكرسي سبع مرات ، كما كان يفعل أبي رحمه الله ، ثم أنام ، الى أن حدَّث ذات ليلة ، وكان الشبيخ زناتي طيب الله ثراه قد حتم علينا في المدرسة أن نحفظ الفية ابن مالك حفظا حيدا مجودا ونفهمها فهما دقيقا ، كما كان يقول رحمه الله ، على أن يكون ذلك كله في خمســة عشر يوماً ، لذلك أغلقت الباب على في تلك الليلة وجلست أمام المصباح أبدىء وأعيد وأتلو بصوت مسموع كعادتي كلما أردت أن أحفظ شبئا ٠ وأنا أهتز أمام المصباح •

كلامنا لفظ مفيد كآستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم

وينا أنا كذلك أهتر يمينا وشمالا وأغمض عينى حينا ، وبينا أنا كذلك أهتر يمينا وشمالا وأغمض عينى حينا ، وأفتحهما على بعض الإبيات حينا آخر ، اذا بالاستاذ حسبو يدق الباب على مستأذنا في الدخول ، وقد بدا عليه الارهاق والتعب الشديد ، وفي يده كتاب دوحة الاشواق ، وبعض العرائض البيضاء وطلب منى أن انقل له من الكتاب على الورق أربعة خطابات عينها لى ، لان اشغاله كثيرة جدا في هذه الليلة والزبائن لاترحم ، وليس من الميسور تأجيل هذه الرسائل الى الغد ، وضايقني هذا في أول الامر لانه سيحول بيني وبين طلاسم الالفية اللعينة وحل رموزها ، ولكنه رجاني في الحاح ثم القي الى بالكتاب والورق وانصرف وجلست أنا انقل له على الورق الرسائل الاربع .

كانت الرسالة الاوَلَى من زوجة الى زوجها الغائب والرسالة الثانية كانت لاتختلف كثيرا عن الاولى ، وأن كانت من خطيب الى خطيبته ، أما الخطاب الثالث فكان من عاشق مفتون الى عشىيقته • وقد أخجلني كثيرا ماتضمنته هذه الرســـالة من عبارات خارجة ، واوصاف جارحة ، حتى فكرت في تعزيقها ولكنى كنت قد فرغت من كتابة الرسائل جميعا ، فاستغفرت الله ، وأخذتها وذهبت الى غرفة الاستاذ حسبو وفتحت بابها خوجدتها غاصة بالنسوة والفتيات ، يضحكن ويتحدثن ٠٠ والاستاذ حسب بو بينهن يجلس على الارض قوق قروة من الصوف وأمامه طبلية عليها مصباح تعلوه برنيطة قد تحطم نصف زجاجها وبجوارها المحبرة ذات الاقلام البسط التي كان نابليون يوقع بها أوامره اليومية ، وقد انهمك الاستاذ حسبو في الكتابة والنسوة من حوله جالسات على الارض ينظرن اليه تارة ويتحدثن فيما بينهن حينا واليه حينا آخر ولكنه لايجيب ولا ينظر اليهن ، وما أن أبصرن مي عندالباب حتى فوجئن واكتنفهن ذعر شديد كما شـــعرت أنا بكثير من الخجل وهممت أن أرجع ولكن الاستاذ حسبو قدمني اليهن حدون أن يرفع عينيه عن ألورق وقال :

فضيلة الآستاذ الشبيخ فراج مجاور في الازهر -

قغاظني منه هذا القول ، كما غاظني في الرة الاولى واردت. أن أصحح له الوضع للمرة العشرين بعد الالف ولكن احدى.

النسوة قد انفجرت ضاحكة وهي تقول:

والنبي سألتك الفاتحة ياأستاذ وفجأة دوت عاصفة من الصحكات الانثوية الصاخبة امتلائت بها الحجرة حتى كادك تطبق على المصباح الزجاجي وتخنق ذبالته ، فتصبب العرق من وجهي وتصاعدت انفاسي ولم تهدأ هذه العاصفة الا بعد أن دق الاستاذ حسبو بقلمه البسط على الطبلية عدة دقات متواليات ، ومد لي يده فأعطيته الكتاب والرسائل ، وبعض المعرائض البيضاء التي بقيت ، ثم قفلت راجعيا اتعثر في خطواتي ، وأنا أقطع فراغ الدهليز ، بيد ان الاستاذ حسبو كان قد لحق بي واستوقفني وقال وهو يدس في يدى شيئا في الظلام ويطبق أصابعي عليه:

. ـ على ماقسم •

ولما خلوت الى نفسي فتحت يدي فوجدت بها أربعة قروش كاملة ، وما أن رأيت ذلك وتأملته وتأكدت منه حتى تبدل حالى فجأة وشعرت بغبطة لاحد لها تغمرني وتفيض على كيالي كما شعرت فجأة أيضا بأنني جائع ، وان رائحة السمُّك المقلى تنفذ الى خياشيمي لذيذة شهية ، كما تنفذ اليها كل يومعند ما أمر على (سماك الملوك) في باب الخلق عند عودتي من المدرسة ، ودون أن أفكر وجدتني في الطريق بالقبقاب أقطم في سرعة خارقة الزقاق ثم الحارة الى أن بلغت باب الخلق م فاشتريت بالقروش الاربعة جميعا سممكا مقليا طازجا حلـــو المنظر لذيذ الرائحة ، ثم عدت سريعا أيضا الى غرفتي ، وما أن جلست أمام المصباح ورأيت أمامي تلك الكومة الكبيرة من السمك الصغير حتى انقضضت عليها ألتهمها في سرعة كما يلتهم الجائع شبيئًا في الظلام ، دون أن تعترضني شوكة ثم أفرغت نصف القلة في جوفي واستلقيت على الحصيير ناعم البال هاديء النفس ، أحملق بعينين سعيدتين في سماء حجرتني كما يحلق العصفور الطروب في سماء الربيع ، وما أَلُ قَرِأْتُ الْفَاتِحَةُ وآيَةُ الْكُرْسِي وَزَدْتُ عَلَيْهِمَا فَي هَذَّهُ اللَّيْلَةُ

السعيدة قراءة سورة (الفلق) وكررت اومن شر حاسد اذا حسمه » مرات حتى استغرقت في نوم عميق لذيذ كذلك الذي السعادة واأسفاه ، لم تدم سوى ساعات النوم فقط ، فقد وصلت الى في الصباح رسالة من خالي تشمير الى أن أمي مريضة مرضا خطرا ، وان الاسطى هنداوي حلاق صحبة المركز اشار بضرورة نقلها الى المستشفى ، وقد نزل هــــذا النبأ على كالصاعقة ، فأسقط في يدى وأظلمت الدنيــا في عيني ، وقضيت يوما لايعلم الا الله كيف قضيته ، ولمسا تشاورت في الامر مع الاستاذ حسبو كان الرجل معي كريما نبيلا الى أقصى حدود النبل والكرم فقد أقرضني خمسين قرشا واشار على بضرورة احضارها الى القاهرة ، وادخالهما مستشفى قصر العيني ، ولما أفهمته أن هذا ليس في مقدوري وانني لا أعرف هذا المستشفى ، ولم اسمع عنه سوى مايلاقيه المريض فيه من عنت وقسوة وسوء معامَّلة ، أفهمني بأنه سيتكفل بهذا كله وبماله من نفوذ سيعمل على راحتها وشمفائها ولقد بر الاستاذ حسبو بما وعد ودخلت أمي مستشفى قصر شبابها وغاض لونها وذوى جمالها وغدت في سوء حال لاينذر الا بالفاجعة ، وانا أتصور كل شيء الا أن تموت أمي ، لذلك كنت كالمجنون ، لاأذهب الى حجرتني الا لا حسرج منها ، ولا أذهب الى المدرسة الا لا درف الدمع ، ولا تقودني قدماى الى المستشفى الا لاطوف حول جدرانة متطلعا الى السماء بالدعاء حينا وقراءة القرآن حينا راجيا من الله أن يشسفي أمي وان لايجرمني منها وظللت كذلك الى أن امتدن لي فجأة يد الله التي تأبى الا,أن تمتد الى البائسين من عباده في أحسرج المواقف وأشدها ظلما وظلاما ، فتنقذهم وترد اليهم حياتهم، فشعفيت أمي وخرجت في صحة وعافية ، ولما أرادت أن تعود الى القرية أببيت عليها ذلك حتى لاترجع ثانية الى زوجة خالى فتذيقهــــا من جديد تلك الالوان المتعددة من المحن فتمرض مرة أخرى وعاشت معى في الحجرة تجوع لتطعمني ، وأشبع لاطعمها

ولكن للجوع رائحة يشمها البعض، وقد شم الاستاذ حسبو رائحة الجوع تتصاعد من حجرتنا يوما بعد يوم ، فأشفق الرجل علينا وعرض على أمي عرضا رفضته أنا في اول الامر ثم عدت فقبلته في آخر الامر ، فقد اتفق لها الاستاذ حسبو مع بعض الكوائين في باب الخلق ، على أن يحضروا لهــا بعض الملابس لغسلها وتنظيفها ورتق مايحتاج منها الى الرتق نظير بعض القروش ، وقد أفدنا من ذلك فعلا واستطعنا به ، أنا وأمى أن نفتح في سماء حجرتنا المظلمة طاقة صغيرة يطل علينا منها الرغيف أذا ماتطلعنا اليه ، ولم يقف الامر عند هذا ،بل اتسعت تلك الطاقة بعد ذلك اتساعاً كبرا ، فقد توطـــدت علاقتني بالاستاذ حسبو ، واتخذ مني مساعدا له وكاتما لاسراره وصديقا يطمئن اليه في ملمات الامـــور ، وكان أن قسمنا العمل بيننا ، فاختص هو بالشيئون القانونية وقضايا الزواج والطلاق والنفقة ، وكتابة المظالم ورفعها الى أولى الامر وانفردت أنا بتحرير الخطابات الغرامية انتبي يحيلهـــا على الاستاذ حسبو يوميا نظير أجرا اتفقنا عليه وهو قرش عنكل وتفهمته وفرقت بين خطابات الحب والهيام ، وخطابات الهجر والخصام ، رحت أكتبها من تلقاء نفسي ودون الرجـــوع الى الاستاذ حسبو الا اذا تعقدت بعض الامهور واحتهاج حل اشكالاتها الى الاستاذ ، وشبيئا فشبيئا قمت مقام الاستاذ حسبو في حل المشاكل ايضا ، فما كان على العاشق الا أن. يقص على قصته ويطلعني على خفايا نفسه حتى اعرف نوع الخطاب الذي يريد فأكتبه اليه وكثيرا ماكنت أزيد على بعض الخطابات التي أنقلها ، أشياء من عندي ليس لها أصل في الكتاب مما حبب في الاستاذ حسبو وجعله ينتظر لي مستقبلا طيبا ، وكان هذا فعلا فاتحة خبر كثير لي ، فقد تبدل حالي عن ذي قبل وبدأ القرش يعرف طريقه الى يدى ، أو يدى هي التي بدأت تعرف طريقها اليه ، فاشتريت جلبابا جديدا وجوربا غير الذي تاكل ، وأرسلت بالكاكولة الى الكواء فنظفها واعاد اللها بهجتها ، كما كثر ترددي على سماك الملوك في بابالجلق.

خلا يكاد أسبوع يمر دون أن أذهب اليه واستجلب منه سمكا كثيرا لي ولامي ، كما عرفت قدمي طريقها الي بعض المطاعم الاخرى ، عرفت مطعم الامراء الذي يبيع الفول الســهي والطعمية ذات الالوان الذهبية البراقة، كما عرفت (طرشجي) الذوات في باب الخلق ، وعم خليل بائع البسبوسة والشيخة خضرة بائعة الفجل والجرجير والبصل الاحضر التي تجلس عند سلم السبيل ، كما بدأت أمى تعطر لي سماء الحجسرة بين الحين والحين بأريج اللحم الذي يتصاعد عطره من الاناء أثناء انضاجه على النار ، فمرة أكلة شهية من الكوارع ومرة أكلة لذيذة من لحم الرأس ، ومرة دجاجة سمينة تطهيها لي وتضعها أمامي حمراء وردية اللون تتضوع مسكاء كما يتضوع أربح الزهر في الخمائل ، كما اننا نظمنا الحجرة ، فقسد اشترت امي سريرا ومقعدين ومرآة صغيرة نرتدى ثيابنسنا أمامها كما اشترت لها تويا جديدا وشبشبا وملاءة لف ترتديها . عند الخروج وهكذا يسر الله لنا الحال ، والدخل الفرحة على ﴿ قَلْبِي ، وَلا سَيِّما بِعِد أَن رَضَيْتَ أَمِّي عَنْ هَذُهُ ٱلْحِياةَ الجِدِيْلَةُ وزايلها المرض الذي كانت تشكو منه دائما واستعادت شبابها الغض ، وجمالها الذي كان قد فارقها بعد أن مات أبي ،وعاد البشر الى محياها وراحت الضحكة الصافية التي لاتصدر الا عن القلب المهانيء، تشبق طريقها إلى شفتيها اللتين توردتا -كما راحت تقف بن اللمين والحين أمام المرآة تمشط شمعرها وتردد بعض الاغانى الريفية كما كانت تفعل تمامـــا أيام اببي رحمه الله ، كما توطدت علاقتها بالست لواحظ حتى انهما أصبحتا لانفترقان ولا تخرجان الا معا لزيارة السياة زينب والسيدة نفيسة والتبرك بالحسن والحسس والطواف حول قبر أم هاشم والسيدة سكينه والشيخ أبو السعود ٠٠٠ كما راح الاستاذ حسبو يرينا الكثير من عطفه ويسهر في حجرتنا أحيانا فنشرب الشاي الذي تصبنعه لنسا أمي ونكتب بعض الرسائل الغرامية دون أن تفطن أميالي مانفعل وكثيرا ماكانت تسألناعما تكتب فيفهمها الاستاذبأنها بعض الشئون القضائية كطلب نفقة أو وفاء عدة او غير ذلك ، فكانت تحزن الهـــــنم

الخلافات بين الناس وتدعو الله في خشوع أن يحل الوئام محل. الخصام بين الناس اجمعين ، فيبتسم الاستاذ حسبو وابتسم أنا من سنداجة النساء وصفاء قلوبهن ، أماأنافقد رتبت حياتي. الجديدة ونظمتها تنظيما مريحا للغاية ، فقد خصصت الوقت من المغرب الى صلاة العشاء في كتابة خطابات الاستاذ حسبو ومن صلاة العشاء الى منتصف الليل في الدرس والتحصيل ولما قرب موعد الامتحان امتد بي السهر الي مابعد ذلك بكثير وفي بعض الاحيان الى الصباح وقد أثابني الله على مابذلت من. جهد اذ نلت تجهيزية دار العلوم بتفوق في ذلك العام ، وان أنس لا أنس ما حييت تلك الليلة التي ظهرت فيهاالنتيجة التي كنت أنتظرها واحف القلب نافذ الصبر يقتلني الشوق الى النجاح ، ولذلك ما أن ظهرت النتيجـة وعرفت انني ثالث المناجحين حتى كادت الفرحة تفقدني صوابي وتخرجني عما ألفت من وقار ، وما جبلت عليه من ريث واناة ، وانطلقت في . االطريق أركض كطفل وأكاد من فرط ماغمرني من سعادة. وهناء أطير في السماء ولما لم اجد أمي في البيت، ضايقني ذلك ورحت انتظرها على أحر من الجمر ، لازف اليها البشرى ٠٠ وكأنها قد أحست بما ينتظرني من سعادة في هذه الليلله فأرادت أن تضيف اليها سعادة أخرى فأعدت لى دجاجةسمينة وطبقا من الارز الشبهي الذي تجيد صنعه فلم انتظرها حتى تعود ، ورحت من فرحتي التهم الدجاجة التهامًا ، وأمزقً لحمها تمزيقا وألعق عظمها لعقا شهياً لذيذا ، وقد انستني الفرحــة بالنجاح وبالدجاجة كل شيء فلم أبق لامي منها شبيئا ، وقد آلمني هذا كثيرا بعد مافطنت اليه ، حتى أنني حلست أفكر في عذر يبيم لي عندها هذا الذي فعلت فلم أجد سوى أنأسرع قبل أن تجيء الى سماك اللوك واشترى لها رطلا من السمك المقلى لتتعشى به ، ولا سيما انها تحب السمك كثيرا وتفضله-على غيره من الطعام، فسوف يسعدها هذا كثيرا كما اسعدتني هي بالدجاجة، بيد انني لم أكد أخرج من البيت وأدفع الباب خلفي حتى رأيت أمي مقبلة من بعيد في الظلام ومعها الست لواحظ تسرعان الخطى فاختفيت عند السرحة حتى لاتراني.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

أمى فتحول بينى وبين ماأريد أن أسعدها به فى هذه الليلة المباركة التى أفاء الله علينا فيهاخيرا كثيرا وفضلا كبيرا ونعمة سابغة ، لذلك أمعنت فى الاختفاء بجوار حائط السرجة ٠٠ وظللت كذلك الى أن أقبلتا على الباب وفتحتاه ودلفت منه السبت لواحظ تخب فى ملاءتها الحريرية السوداء ، أما أمى فقد تريثت فى الدخول ووقفت أمام الباب فى الليل تتلفت حولها فى حذر كمن يريد ان يخفى شيئا فى الظلام فأدهشنى حولها فى حذر كمن يريد ان يخفى شيئا فى الظلام فأدهشنى ذلك وأمعنت فى الاختفاء حتى أرى ماتصنع ، فاذا بها تهس يدهافى جيبها وتخرج منديلا وتزيل به شيئا كان على الشفتين ويدهافى جيبها وتخرج منديلا وتزيل به شيئا كان على الشفتين

فهرسس

۲ ۰۰۰ «خيوط لا ترى »
۲ ۰۰۰ عند ما يأتى الربيع ۰۰۰
٤ ۰۰۰ أغلى من العين ۰۰۰
٥ ۰۰۰ الام جيزابيل ۰۰۰
٢ ۰۰۰ ميرفت هانم ۰۰۰
٨ ۰۰۰ الشـــيخ عـلى ٠٠٠
٩ ۰۰۰ همس الصمت ٠٠٠
١ ١٠٠٠ عند ما نحب النساء ٠٠٠
١٢ ٠٠٠ صالح الامن ٠٠٠

٠٠٠ نساء في الليل ٠٠٠

١٦ ٠٠٠ آثار على الشيفاه ٠٠٠

# كتب المؤلف

١ ٠٠٠ الضباب

مطبعة الاهرام مايو ١٩٤٢

٢ ٥٠٠ هتاف الجماهير

لجنة النشر للجامعيين أكتوبر ١٩٤٥

۳ ۰۰۰ نساء في حياتي

دار جریدة المصری نوفمبر ۱۹۵۰

٤ ٠٠٠ أرض الخطايا

لجنة النشر للجامعيين ديسمبر ١٩٥١

ه **000 يوم الثلاثاء** 

نادى القصة اكتوبر ١٩٥٢

٦ ٠٠٠ آثار على الشفاه

نادى القصة سبتمبر ١٩٥٣

الكتاب التالي

غراميات ومحاكمات

مجموعة قصصية مستمدة من قضايا « الرجل والمرأة » التي فصل فيها القضاء المصرى ، وترافع فيها كبار رجال القانون •

# نادى القصة

طه حسین ، توفیق الحکیم ، محمود تیمور ، فرید أبو حدید، عزیز أباظه ، حسین فوزی ، بنت الشاطی ، سهر القلماوی، احسان عبد القدوس ، یوسف جوهر ، امین یوسف غراب ، نجیب محفوظ ، عبد الحلیم عبد الله ، عبد الحمید جودة السحار، محمود البدوی ، علی احمد باکثیر ، صلاح ذهنی ، یوسف السباعی ،

يقسدم

# على أحمد باكثير الثائر إلاحمر

الكتاب الذهبى العدد السابع عشر يصدر في أكتوبر ـ الثمن ١٠ قروش

## الكتاب الذهبي

العدد السادس عشر سبتمبر ۱۹۰۳ یصدره نادی القصة ۱۵ میدان التحریر ۱۸ شارع محمد سعید تلیفون : ۲۰۸۸۲ ــ ۲۰۸۸۷

## الاشتراكات:

مصر ۱۲۰ قرشا عن سنة ـ ٦٠ قرشا عن نصف سنة الخارج ۱۸۰ قرشا عن سنة ٠

الاعلانات يتفق عليها مع الادارة

رئيس التحرير المسئول: سعد الكفراوي خليل

### الكتاب الذهبي

النظارة السوداء ـ وا اسلاماه ـ يومالثلاثاء ـسر الشاطىء جاء الخريف ـ خان الخليل ـ وراء الستار ـ بعد الغــروب ـ شجرة الحكم ـ أزهار الشوك شفاه غليظة ـ شجر ةالبؤس ـ هياكل في الريف ٠

تطلب من داد « روز اليوسف » ۱۸ شارع محمد سعيد

( تليفون : ٢٠٨٨٨ )

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

# مرش الشهر

فقىد القصة

كانت العربة تنساب بى فى طسريق المقابر الموصل الى القلعة عتجهة الى مقر عملى بالمنحف الحربى • والطريق موحش صامت ونسمات الصباح الرطبة تلفسح وجهى وقد شرد بصرى خسلال النافذة وأخذت تتوالى عليه شواهد القبور وقباب المدافن وصحف الصباح ملقاه فى أرض العربة وقد شرد عنها البصر والذهن فى جولتهما بين المفابر •

وعلى غير ارادة اننقل البصر فجأةمن شروده في النافذة الى أرض العربة في لمحة خاطفة ٠٠ وثبت في ذهول عـــــلى بضع كلمات في احدى الصحف الملقاة على الارض٠٠ كان بها «وفاة صلاح ذهني» ورفعت الجربدة بيد وجله خائفة ٠٠ وأخنت أرقب الصورة في صمت ووجوم وكنت أعرف من حديث الاطباء مدى أسهم منءالاجه • • والكنىكنت آملڧرحمة الله ٠ وكنازجوان تعلوقدرته عجزالطب وأحسست بغيام يخيم على عيني ٠٠ وأنا أكره البكاء ٠٠ وأعلم أن الموت هو الحق الوحيد في هذه الدنيا ٠٠ وحاولت أن أتجلد وأتماسسك وأن أبدد سحب الدموع وأعيدها الى ما قيها ٠٠ ولكن طوفان الدمع كان أفوى من سد ارادتي وبكيت صلاح ٠٠ وحيدا بين المقابر ٠٠ ثم واصلت السبر حتى بلغت مكتبي وأخذت أتشعاغل بفض الخطابات وكان أول ما وقع عليه بصرى تذكرة بريد من لندن جاء فيها

«أبعب المكس فراني الرض بالمستشفي بنحياتي لك ولكل أعضاء نادى القصة » **أخوك ــ صلاح ذهني** 

ومرة أخرى عاد الدمع بتسافط عــــلى الحروف المترافصة أمام عيني

وانى أحس بعجيز عين رثاءه و من أحد علب انهبيارى بفقيه و من قد علب انهبيارى بفقيه قدرتى على الكتيابة عنه ولست أجيه ما أقوله عنه الا ما سبق أن قلته فى نقديم كتابه جاء الحربف: « ان صاحبى فنان أصيل و وان به من صفاء النفس والذهن والمشاعر ما بجبره على أن يكون كما كان وانه عاشق للادب والوسيقى وكل أنواع الفنون وانه أن لم يكن كاتبا لاضحى موسيقيا أو رساما أو مثالا و ناجحا » رحمه إلله وأجزل ثوابه و

يوسف السباعى

me BIBINIIITE A MICAGININ